

مَىعَبد (لقادر بافقيه

اهؤسسة العربية الحراسات والفننسر



Bibliotheca Alexandrina

. \*\* 939.40 EWV.

1718

تاريخ المكن المكن القاسيم

930

ب القادِر َ الفقِب



General Organization Of the / dria Library (GUAL) **Bibliotheca** Officians ملتزم الطبع والنشر والتوزيع المؤسسة العربية للدراسات والنشر فقط نيسان ١٩٨٥

المؤست العربية للدراسات والنشر مناع مرب بناية مستعروسات المعروب بناية مستعروب المنابع بعروب المناب بيت كَيْشُهُ ٱلنَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّالِحُلَّا النَّهُ النَّالِحُلَّا النّلْمُ النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلْمُ النَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلَّا النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلِّلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمِ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمِ النَّالِحُلْمُ النَّالْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ ال

هَ كَتَ غَنْ يَعِبَدٍ فَتَ الَ اَحَطُتُ مِالَمَ تَحُطُ بِر وَجِنْ تُكَ مِنْ سَكَبَا بِنِكَ إِيفَكِينٍ ﴿

مت دقالدالعظیر سولاً إلغالے ت ۲۲

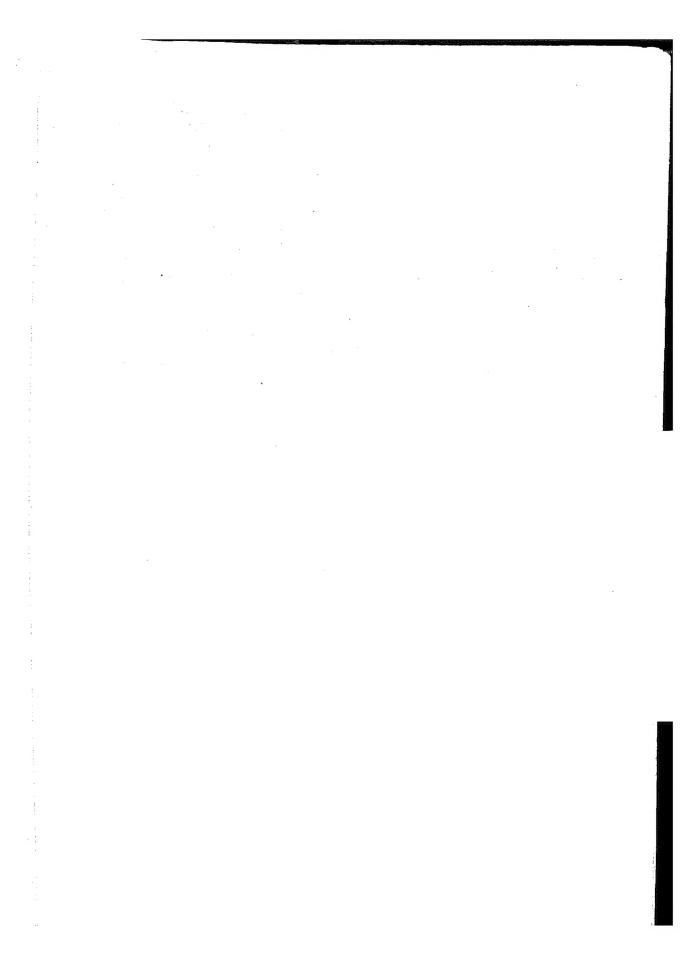

# المحتويات

اهـــداء : بعد إذنك

تقسم في الكتاب : في رموز النقوش المستخدمة في الكتاب

تمسيد : في الدراسات اليمنية القديمة

القسم الأول: في المالك اليمنية القديمة

۱ – اوسان

۲ - معسین

٣ - قتبان

٤ - حضرموت

٥ - سب

٣ - سبأ وذو ريدان

٧ – سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت

۱ – اليمن واكسوم

٢ - البخور والطرق التجارية القديمة

٣ – طرق الدى القديمة

٤ – المسند

ه - ديانة اليمن قبل الاسلام

الهوامش والمراجع .

١ -- الحوامش

۲ – المراجع

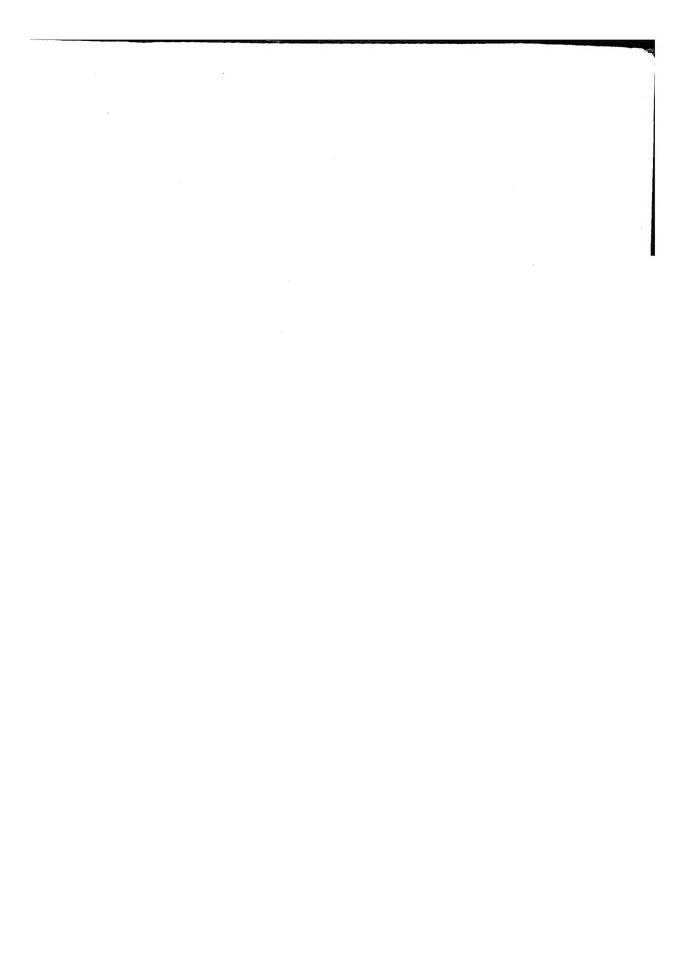

# بعد اذنك!

حكاياتك الصفيرة ، وانا صفير ، جملتني . ادمن الاهتام بهموم البشر ٰ البسطاء مثلك . وجاء وقت ، و ادر ڪت ان تلك الهموم هي التي حركت ، باستمرآر ، عجلة التاريخ على درب الحياة المتعرج الطويل . فهل تــادنين لي ، يا أماه ، ان اقص عليك بعض ما قرأت عن هموم من سبقونا على الدرب ؟ ا

القاهرة : الجمعة ١٨ صفر ١٣٩٢ هـ.

# تَقَتُ ديم. في رمُوز ِالنقوش لِسُتخلَفت في الكِتابُ

معظم النقوش ( المساند ) التي استشهد بها في هذا الكتاب أو التي حاولنا شرحها حينا كان ذلك ضروريا هـــي من بـــين النقوش الــتي نشرت محققة ومشروحة ومعلقاً عليها في إحدى المجموعتين الممروفتين :

Corpus Inscriptionum Semiticarumiy, Inscriptions Sabaeas et Hemiariticas, Continens, Vols I-III, 1889-1927.

Répertoire d'Epigraphie Semitique, Vols V-V III. 1938-68.

وقد جرت العادة على ان يشار إلى نقوش هاتين الجموعتين عند الاستشهاد بها ، برموز تتكون من عدد من الحروف اللاتينية الدالة على اسم المجموعة متبوعة بالرقم الدال على ترتيب النقش فيها . فنجد فيها مثلا CIH 621 رمزاً لنقش حصن الغراب في المجموعة الأولى ، بينا نجد 3945 RES رمزاً لنقش النصر في المجموعة الثانية .

ولكننا ، ولاسباب عملية بحتة ، لم نستطع استخدام هذه الرموز في همذا الكتاب ذلك لأننا حرصنا على ان يخلو صلبه من اية حروف غير الحرف العربي تيسيراً على الطابع وتحسباً عمن الأخطاء المطبعية ، وكان علينا ان نستحدث رموزاً خاصة على منوال الرموز السابقة مع استخدام الحرف العربي في مقابل الحروف اللاته .

وهكذا فان القاريء سبجد (م ٦٢١) في مقابل 621 CIH حيث يحـل الحرف (م) محـــل الحروف CIH . كا سبجد (ف ٣٩٤٥) في مقابـــل RES 3945 . RES حيث يحل الحرف (ف) محل الحروف RES

اما في حالة الاستشهاد بنقوش من مجموعات الافراد فــــــــــــم تفعل اكثر من كتابة اسم صاحب المجموعة كاملا بالحروف العربية في مثل ( جام ٦٣١ )مقابل ( Ja 631 ) .

# تهيد. في الدراسات البمنية الفك يمكة

في هذا الاقليم الجنوبي من بلاد العرب: (اليمن) '' قامت حضارة يعود أقدم ما بلغنا من اخبارها إلى القرن العاشر أو الحسادي عشر قبل الميلاد. حضارة جذبت إليها انظار العالم القديم ، واثرت فيه وتأثرت به ، وبلغت من ذيوع الصيت مسا جعل الكتباب الكلاسيكيين من أمثال سترابو وبليني وبطليموس يتحدثون عنها بكثير من الاعجاب والانبهار .

ففي تلك العهود عاشت على مسرح الحوادث في العربية السعيدة بمالك في فترات متداخلة ومتعاقبة هي معين وقتبان وحضرموت وسبأ ، وبملكة لم تظهر هويتها كامسلة بعد ، هي تلك التي كانت تدعى اوسان . وكانت تلك المالك ، على الأغلب ، متعاصرة متعاونة أو متنافسة متناحرة . كل واحدة منها تستقل بنفسها تارة ، وتدين بالولاء لبعض جاراتها تارة اخرى .

ولست بمزمع في هذا الكتاب أن اؤرخ لتلك المالك: ملوكها وعظهامها ، وصلات النسب بين اسرها الحاكمة ، وفترات الصعود والهبوط لكل واحدة منها بالتفصيل. ذلك عمل يضيق به مجال هذا الكتاب من ناحية ، وهو من ناحية أخرى لم تتوفر بعد اسبابه كاملة كاسترى. وهكذا فإن غاية ما نهدف إليه من وراء هذا الكتاب هو اعطاء صورة عامة لتلك الحضارة العربية القديمة.

ان كل ما كتب ، وما سيكتب ، عن تاريخ هذه المنطقة قبل الاسلام يعتمد اساساً على استنطاق الآثار ، وفك رموز الكتابات القديمة . فهو بالدرجة الأولى تاريخ اثري ، يعتمد على الحفريات . ومثل هـذا التاريخ يقوم على جمع القرائن المتناثرة ، وتصنيفها ، والمقارنة بينها .

فهناك الآثار ، من نقوش ( مساند ) ، أي كتابات قديمة أغلبها حجري ، وفخـــــار وأدوات حجرية أو معدنية ذات اغراض متباينة ، وحلى ونقود ، ومواد أخرى تستعمل في الحيـــاة اليومية وخرائب معابد وقصور وحصوت وغيرها ، ومدافن بما تحويه من بقايا آدمية وغير آدمية الخ ...

وهناك العنادات والمصطلحات اللغوية المحلية الحية ، واللغات السامية الاخرى ، وغير ذلك مما يساعد على فك رموز النقوش وترجمتها .

كا ان هناك علم الآثار المقارن والمكتشفات الاثرية في بقاع أخرى مشابهة أو غير مشابهة ، كبلاد ما بين النهرين ، ووسط شمال الجزيرة ، وسيناء ومصر ، بل وشرق افريقيا ، وبعض جزر وسواحل الأبيض المتوسط ، وربما بلاد الهند ايضاً . واخيراً هناك الكتب المقدسة وما جاء فيها من اشارات ، والاساطير ويدخل فيها – إلى حد بعيد – زوايات الاخبار بين العرب ، وكتب التاريخ والجغرافية القديمة من عربية وكلاسيكية .

من هذه الاشارات والأدلة والقرائن المتناثرة يحاول عالم الآثار وعالم الكتابات القديمة ، بمساعدة آخرين في مجالات تخصصية ومعملية أخرى ، إعادة تركيب التاريخ القديم ، حتى تتم لهم صورة متكاملة أو شبه متكاملة . وهي عملية تشبه لعبة تركيب الصور المتقاطعة ، وتجمع بين المتعة والفائدة في آن واحد .

و لتصوير هذه العملية نقتطف مـا يلي من كتاب « مدخل إلى علم الآثار ،

وفيه يقول السير ليونارد وولي، مصوراً كيف يعيد العالم تكوين احداث التاريخ قطعة قطعة كما يفعل رجال البوليس السرى :

« فالرماد الذي يمتد فوق الجزء الاكبر من موقع من المواقع وتصحبه علامات حريق على الحوائط تنبىء عـــن تخريب المدينة . وإذا افترضنا ظهور أشكال جديدة من الفخار في الطبقة التي تعلو الرماد لا صلة لهــا بما سبق من قبل فإن هذا يشير إلى تأثير أجنبي ، وإذا ربط بين هذا الدليل وبين دليل التخريب دل ذلك على غزو اجنبي ، وإذا امكن تتبع الفخار الجديــد أصبح من الممكن التعرف على الغزاة » (٢) .

ان كثيراً من الحضارات عادت إلى الظهور بفضل جهد وجهود اولئك العلماء ساعدتهم في اتمالهم عوامل مختلفة ، لعل اهمها العقائد الدينية والطقوس التي تتصل بدفن الموتى واعتقاد القدماء في نوع من الحياة بعد الموت . حتى ان السير وولي ليقول بأن الجبانة « بصفة عامة ، تمدنا بأشياء اكثر جداً مما يستخرج من من مباني مدينة من المدن » (٣) .

وهذا ينطبق تماماً على التاريخ الذي نعالجه في هذا الكتاب ، حيث ثبت من الحفريات القلملة المحدودة التي تمت في حريضة أوبيحان ان المقابر من الاماكن الغنية بالادلة التاريخية . بل ان أغلب ما وصل إلينا من مملكة اوسان شبه المجهولة ، على قلمة ، كان في رأى البعض من مقابر الملوك .

**水 本 本** 

وإذا اردنا تتبع الدور الذي لعبه علم الآثار في المنطقة والجهود التي بذلها المستشرقون وغيرهم نجد ان اهتام الفرب بالناحية الاثرية لجنوب الجزيرة العربية (اليمن) بدأ بصورة جدية حوالي منتصف القرن الثامن عشر حين أخذ بعض العلماء هناك يلفت الانظار إلى « الصلات القوية التي تربط بين همذا الاقليم من ناحية وبين العلوم المتصلة بالكتاب المقدس من ناحية أخرى » (٤).

فكان أن ظهرت في الميدان بعثة نيبور التي غادرت كوبنهاجن قاصدة اليمن في مطلع عام ١٧٦١ والتي حفت بها المخاطر وسقط اعضاؤها من العلماء والفنيين صرعى المرض ، ولم ينج منهم سوى نيبور الضابط الذي صعد ولم يعد إلى بلاده إلا عام ١٧٩٧ ( بعد ٣٧ عاما ) وبعد ان زار مناطق اليمن وانطلق إلى اجزاء أخرى من البلاد العربية .

وفتحت رحلة نيبور الباب لأوربيين عديدين، كان بعضهم من الزوار العاديين الذين يهتمون بالآثار مساعدا الدكتور ستزن الذي سعى في صيف ١٨١٠ إلى الحصول على النقوش التي اشار اليها نيبور ولكنه لاقى حتفه هناك ، واختفى نهائياً في تلك البلاد . وكان قد ارسل إلى اوربا قبل اختفائه خمسة من النقوش غير الواضحة — ارسلها خفية عن طريق المخا.

وفي عام ١٨٣٤ عثر الضابط البحري الانجليزي ولستد على الحصن المعروف حالياً بحصن الغراب والواقع على الشاطىء امام بلدة بير علي شرقي بالحاف . والذي وجد به نقشين احدهما يتكون من عشرة اسطر ، ويرجع تاريخه إلى عام ١٩٤٠ من التقويم الحميري (حوالي ٥٢٥ ميلادية ) ويعتبر اول نقش طويل وكامل يعثر علمه .

وولستد نفسه هو الذي اكتشف في العـــام التالي موقع الخرائب المعروفة بنقب الهجر ، والواقعة غربي وادي ميفعة . وميفعة هو الاسم القديم والحديث لذلك المكان .

و في صيف ١٨٣٦ زار صنعاء كل من هلتون وجروتندن الذي وجد في صنعاء نقوشًا سئلة قصيرة .

وخلال رحلة فون فريدة في حضرموت عام ١٨٤٣ شاهد نقشاً مكوناً من

خمسة اسطر ( ف ٢٦٨٧ ) في موقع اطلق عليه اسم اوبنه ( المبنا ) في الداخل إلى الشهال من قنا والساحل .

اما اول نقوش تنشر بالحروف الاصلية ( المسند ) فهي تلك التي جداء بها الصيدلي الفرنسي ارنو الذي بلغ مارب وعثر على نقوش تتحدث عسن صرواح الماصمة السبئية الأولى ، وكان ذلك عام ١٨٤٣ م ، وقد بلغ مجموع ما نسخه من نقوش ٥٦ نقشاً .

وبينا كانت رحلات العلماء والمفامرين إلى اليمن تتوالى حدث في بلاد بابل عام ١٨٥٠ اكتشاف بطريق الصدفة ، وجد بفضله نقش جنوبى على قبر شخص دعى في النقش « هنتشر بن عيسو » .

وتزايد في نفس الوقت اهتمام الغربيين بآثار اليمن ، فصدرت في فرنسا عام ١٨٦٩ مدونة تضم تحقيق بعض النقوش الممروفة (٥) .

ومن أشهر الذين اشتغلوا بالبحث عـــن النقوش اليمنية المستشرق اليهودي عقيدة يوسف هاليغي الذي جاء إلى اليمن عام ١٨٧٠ وتزيا بزي اليهود المحلمين، و تحكن من جمع ونسخ عديد من النقوش القديمة بلغت ما لا يقل عن ٦٨٦ نقشاً.

وفي ما بين ١٨٧٠ و ١٨٧١ قام ملتزن بدراسة اللهجة المهرية .

ثم يجيء عام ١٨٨٠ الذي تحرك خلاله ادوارد جلاسر المستشرق النمساوي واستاذ اللغة العربية بفيينا واصداً تونس ومصر ليعد نفسه من هنساك لرحلة اليمن .

وقام بين عامي ١٨٨٢ و ١٨٨٤ بثلاث رحلات في شمال اليمن أعقبها برحلة أخرى عسام ١٨٨٥ من الجنوب في عدن إلى صنعاء ماراً بظفار العاصمة الحميرية القديمة .

كا قام فيا بين ١٨٨٧ و ١٨٨٨ برحلة إلى مارب عاصمة سبأ . وكانت آخر رحلاته تلك التي تمت عام ١٨٩٢ بمساعدة اكاديمية براغ . وقد جمع من كل تلك الرحلات نسخاً كثيرة جداً من النقوش اليمنية القديمة ، من بينها نقش صرواح العظيم والذي عرف فيا بعد بنقش النصر . وكان جلاسر يمكف ، كلما عاد إلى اوربا بين رحلاته ، على دراسة النقوش .

ولا بد ان نشير إلى عالم آخر فقد حياته وهو يقوم بالبحث عن آثار اليمن ذلك هو سيجفرد لانجر الذي قام برحلته منكودة الطالع عام ١٨٨٢ م .

وأرسلت اكاديمية فيينا في عام ١٨٩٨ بعثة برئاسة الاستاذ مولر استهدفت الوصول إلى شبوه دون جـدوى فتوجهت عـــام ١٨٩٩ إلى سقطره لدراسة اللهجات الحديثة هناك .

ومن اواخر الرحلات في نهاية القرن المــاضي رحلة الزوجين تيودور ومابل حرب تمكن الرحالة الالماني برخردت من

تصوير آثار كثيرة في اليمن فيا بين عامي ١٩٠٦ و ١٩٠٧ م .

ثم توقفت الرحلات العامية إلى اليمن في الفترة مــا بين الحربين العالميتين أو كادت ، فلم تكن هناك إلا :

٢ - بعثة جامعة فؤاد الأولى (القاهرة) إلى المنطقة والتي كان من بين اعضائها العالمان المربيان الدكتور سليان جزين والدكتور خليل يحي نامي
 ١٩٣٦) -

٣ - رحلة نزيه مؤيد العظم إلى اليمن الشهالي عام ١٩٣٦ . .

٤ — رحلات بعض الغربيين وكلهم من الانجليز أمثـال فلبي وفريا ستارك والضابط السياسي البريطاني هارولد انجرامز وزوجته والدبلومـاسى الهولاندي فان درومولن . وتحت خلال تلك الفترة حفريات منتظمة في حريضة بوادي عمد (حضرموت) قامت بها الانسة الدكتورة كانون تومسون بمساعدة اليانور جاردنر وذلك في شتاء ١٩٣٧ – ١٩٣٨ م .

كا قام الضابط الانجليزي هاملتون (لورد بلهافن فيا بعد) بتنقيب جزئي قرب الباب الشهالي لمدينة شبوه. ولم يكن هاملتون هذا عالماً وإنما كان هاويا وقد طلع على الجمية الجفرافية الملكية البريطانية بآراء غريبة نتيجة لحفرياته تلك.

ونجد بعد الحرب العالمية الثانية زيارات كل من محمد توفيق للجوف(١٩٤٥م) والدكتور احمد فخري لصرواح ومارب وغيرهما في الاعوام ١٩٤٧ و ١٩٤٨ و ١٩٥٩ م ، ثم بعثة جامعة الدول العربية إلى اليمن عام ١٩٥٢ م .

اما في مجال الحفريات فقد استؤنف العمل هذه المرة ، ولأول مرة على يد الامريكان ، فكانت بعثة وندل فلبس الشاب الامريكي المفامر الذي أسس ما اسماه « المؤسسة الامريكية لدراسة الانسان » ، والتي حوت بين اعضائها علماء متخصصين قاموا بالتنقيب في مارب عام ١٩٥٢ . وقد ثارت ضجة حول هذه البعثة لاختلافها مع الامام آنذاك ، تركت البعثة على اثرها منطقة مارب لتعمل في بيحان حيث حفرت اجزاء من مدينة تمنع عاصمة قتبان القديمة . وانتقلت فيا بعد إلى ظفار حيث أجرت عدة حفريات في تلك المنطقة التابعة حاليا لسلطنة مسقط .

ولعل آخر عمل في هذا المجال هو ما قامت به بعثة معهد شمشونيات الامريكية شتاء ٦١ – ١٩٦٢ م ، عندما أجرت مسحاً اثرياً سطحياً لوادي حضر موت بقيادة الدكتور فان بيك .

وبعد:

اننا بالرغم من هــنـه الجمهود التي دامث اكثر من مائة عـــام أ والتي كانث متقطعة سبب الظروف التي سادت المنطقة طيلة تلك الفترة ، نجد أن الصورة التي حصلنا عليها لا تزال مهزوزة ومرقعة .

فنحن لا نعرف إلا القليل جداً عن الحياة البشرية في هذه الاصقاع في العصور السابقة للتاريخ . وتتمثل معلوماتنا عن تلك العصور في الادوات الحجرية التي عثر عليها في اماكن متناثرة متباعدة تمتد من المكلا جنوباً إلى اطراف الربع الحالي شمالاً ومن حبروت شرقاً إلى حريضة غرباً . وبالرغم من الاستنتاجات الاولية التي خرج بها العلماء عن وجود صلات أو اوجه شبه بين تلك الآثار وأخرى وجدت في الفيوم بمصر أو في شرق افريقيا (٦) ، إلا اننا ما زلنا أمام فجوة عميقة وواسعة بين تلك الحقبة من التاريخ السابقة للتاريخ ، وبين الحضارة التي قامت فيا بعد في اليمن ، والتي هي موضوع هذا الكتاب .

ولعل أقدم اشارة إلى سكان هذا الجزء الجنوبي من بلاد العرب ما جاء فيا تركه لنا قدماء المصريين من وصف لبلاد بونت الواقعة على جانبي البحر الاحمر حول باب المندب (٧).

\* \* \*

على ان استثناس الجمل (سفينة الصحراء) واستحدامه في الجزيرة العربية في وقت ما خلال الألف الثاني قبل الميلاد (^) ، واحتكار تجارة البخور التي كان لها شأن وأي شأن في العسالم القديم كانا ولا شك من بين العوامل الرئيسية التي ساعدت على ازدهار الحياة في المناطق الجنوبية من شبه الجزيرة العربية : اليمن. فقد أتاح استخدام الجمال لسكان المنطقة أن يحتكروا الوساطة التجارية بين أمم الشرق في الهند ، ومن خلالها الشرق الاقصى ، من ناحية ، وبين شمال الجزيرة

العربية ومصر وبقية الدول المحيطة بالبحر الابيض المتوسط من ناحية أخرى-ذلك الاحتكار الذي ساعد على قيـــام حضارة في المنطقة لا نعرف على وجــه التحديد كيف ومتى بدأت.

على اننا نعرف من النقوش التي تم اكتشافها ودراستها ان عبدداً من المالك قد قام ، ربحا منذ الألف الثاني قبل الميلاد . وان من بين تلك المالك مملكة معين في منطقة الجوف من اليمن الشهالي ، وحضرموت التي امتد نفوذها ، في وقت من الاوقات إلى مشارق بيحان في الغرب وإلى ظفار في الشرق ، وقتبان ، في موضع بيحان وما جاورها ، واوسان جنوب قتبان تقريباً وسبأ الشهيرة التي بدأت جنوب معين وتوسعن عبر القرون حتى شملت اليمن كله .

وكل ما نعرفه عن هذه المهالك عبارة عن اشارات موجزة في الكتب المقدسة وفي كتابات الكلاسيكيين من اليونان والرومان ، وكتب المؤرخين والاخباريين العرب بعد الاسلام ، وعلى رأسهم الهمداني صاحب كتاب الاكليل ، وعدداً من النقوش المكتشفة يربو على الخسة آلاف نقش، والزيادة مستمرة ومتوقعة .

غير ان مسا وصل الينا على ضآلته النسبية يدل دلالة واضحة على ان امتنا المربية قد شاركت بقسط وافر في إنماء التراث الانساني ، وان العرب لم يكونوا قبل الاسلام ، كما ذهب بعض المتسرعين في الماضي ، أمة متخلفة أو بدوية وانما على المعكس من ذلك هناك دلالات كبيرة تشير إلى ان الدور الذي لعبته هذه الأمة في التاريخ القديم كان عظيماً ، وان ما بلغته ممالكهم من انتعاش وتقدم

كان مثار حسد الامبراطوريات الكبيرة المعاصرة التي عجزت عن أن تُمد ظلما على بلادم .

#### \* \* \*

ومع كل ذلك فان هذه الصفحة المشرفة من تاريخ أمتنا لم تنل من ابنائها العناية الكاملة. فقد رأينا من الاستعراض المتقدم للجهود العلمية في هذا الجبال ان الجزء الاكبر من الاكتشافات قد تم على ايدي ابناء الغرب من الرحالة وهواة التحف الاثوية والعلماء. ونحن نعلم ان الدراسات ، حتى الآن ، قام بها التحف الاثوية والعلماء. ونحن نعلم ان الدراسات ، حتى الآن ، قام بها مستشرقون . وان حظ ابناء العرب لا يعدو الجهود الفردية القليلة التي قدمها لنا أمثال الاساتذة خليل يحيى نامي، وسلمان حزين ، واحمد فخري ، ومحمد توفيق، ونزيه مؤيد العظم ، ومحمود إمين الغول . في حين انه مسن الطبيعي ان يتولى العرب انفسهم دراسة هذا التاريخ ، فهم احتى وأجدر ، بل واقدر على ذلك ان شاءوا . وانا لنعتقد ان هادا العمل واجب علمي وقومي يتحتم على مؤسساتنا العلمية القيام به وفي مقدمتها الجامعات العربية والأجهزة الثقافية بجامعة الدول العربية . وتوجد اليوم في جمهورية اليمن الديمقر اطية الشعبية إدارة للآثار تشرف العربية . وتوجد اليوم في جمهورية اليمن الديمقر اطية الشعبية إدارة للآثار تشرف العربية . وتوجد اليوم في جمهورية اليمن الديمقر اطية الشعبية إدارة للآثار تشرف العربية على من عدن والمكلا .

ولما ان تاريخ هذه المنطقة يعتمد اساساً على الحفريات ، ولما ان البعثات الاثرية التي انجزت اعمالاً علمية قليلة تعد على اصابع اليد الواحدة ، فإن الكثبر من الاسر ار الثمينة لا يزال دفيناً تحت الرمال بانتظار من يرفع عنه اثقالها .

وقبل ان ننتقل إلى الصفحات التالية التي سنتعرض لبعض المسائل المتعلقة بأهم ما وصل الينا أخباره عن تلك المهالك ، نود ان نؤكد مرة اخرى اننا لسنا بصدد كتابة تاريخ متسلسل لها فهذا ما لا يستطيع احد أن يدعي القدرة على القيام به في الوقت الحاضر . ولكننا نستطيع أن نقول في ثقة ان العصر الذي شغلته حضارة اليمن يشمل عهود بابل وآشور والفرس واليونان والرومان .

# القسم الاول في المما لك اليمنية القديمة

١ \_ اوسان

في وقت ما من القرب الخامس قبل الميلاد ، وفي النصف الأخير منه غالبا ، شن الملك السبشي كرب إل وتر حملات واسعة امتدت إلى اطراف عديدة ومتباعدة في اليمن: من ارض المعافر قريباً على البحر الأحمر في الغرب إلى جميع الأودية الشرقية الواقعة بدين البحر والصحراء – اودية ميفع وجردان وعرمه القريب من مدخل وادي حضرموت ورملة السبعتين . ومن السهول والأودية الجنوبية في لحج وابين و دثينة إلى المرتفات الوسطى في يافع وما عرف فيا بعد بسر وحمير وسرو مذ حج إلى وادي الجوف وارض نجرران . وباختصار كل الأراضي المحيطة بسباً ما عدا ما بقي تحت يدي كل من حضرموت وقتبان حليفتي كرب إلى حينذاك . وقد وصلت إلينا اخبار تلك الحلات من نقش كبير لذلك كرب إلى حينذاك . وقد وصلت إلينا اخبار تلك الحلات من نقش كبير لذلك الملك سوف نتعرض لمناقشته بالتفضيل عند حديثنا عن سبأ .

كان كرب إل عند كتابة النص المذكور قد فرغ لتوه – فيا يظهر – من تصفية حساب قديم مسع مملكة اوسان وملكها مرتوم . وكانت تلك فيما نعلم اقدم اشارة في النقوش إلى تلك المملكة التي يبدو انها بسطت نفوذها ، قبل هزيمتها النكراء التي يصفها النقش ، على الإجزاء الساحلية ومسا يقوم عليها من ثغور ومواني تقوم بالمتاجرة مع السواحل الأفريقية ، والتي ربما كان من بينها مناءا عدن وقنا (٩).

ويؤكد هذا الظن اشارة عابرة جاءت في البريبلوس تصف الساحل الأفريقي شمالي زنجبار بالساحل الاوساني (١٠٠). وهذه الاشارة ، التي جاءت بعد ما يزيد عن خمسائة عام من انتصار سبأ على اوسان ، انما تدل على عمتى الأثر الذي خلفه الاوسانيون في تلك البقاع، وهو أمر لا يمكن ان يحدث إلا نتيجة لتاريخ طويل من الوجود المستمر والنشاط الفعال والنفوذ الحقيقي .

ولا نعرف على وجه اليقين ابن كان مركز هذه المملكة ، غير أن دلائسل كثيرة تشير إلى أنه كان في الانحاء الواقعة جنوب قتبان ، ربما فى وادي مرخه وما حواليه ، فمن هناك فيا يبدو أخذت تتوسع على حساب جاراتها فاقتطعت بعض الأراضي القتبانية والحضرمية التي عمل كرب إل على إعادتها إلى اصحابها بعد أن تمكن من إخضاعها .

ولا شك أن اوسان ، ابان ازدهارها ، قد نافست سبأ منافسة شديدة . ولعلها استطاعت أن تحتكر التجارة البحرية وخاصة في السلع الأفريقية ، وذلك من خــــلال سيطرتها على الاجزاء الساحلية في الشاطئين اليمني والأفريقي . ولم يكن أمام سبأ وقتها إلا أن تهتم بطرق القوافل البرية وبالزراعة . ثم جـــاءت حروب كرب إل لتحقق لسبأ السيطرة الـكاملة على الطرق التجارية إذ اجتاح ذلك الملك معظم المدن الواقعة على البحر وضمها إلى مملكته .

ولا تضيف النقوش الاوسانية القليلة المعروفة شيئًا إلى معلوماتنا المحدودة عين الناحية السياسية من حياة تلك المملكة . فهي نقوش قصيرة تغلب عليها الصمغة الدينية .

وفي مجموعة النقوش التي نشرها كونتي روسيني (١١) تحت الارقام ٩٣ – ٩٦ تتكرر عبارة « يصدق إل فرعم بن شرح عث ملك اوسان بن ودم » . وفيا عدا النقش ه٩ وصاحبه الملك نفسه نجد اصحاب النقوش يوجهون نذورهم أو

تقدماتهم إلى الملك مستخدمين عبارة «سقني مرأس» أي اهدى أو قدم لسيده وكلمة « سقني » حين ترد في نقوش المالك الأخرى تقترن بالآلهة مباشرة .

والعبارة الكاملة لهـــذا النوع الجديد من الاهداء هي كا وردت في ٩٤:
« ابشيم ذعم يدع قدم لسيده ( سقني / مرأس ) يصدق إل فرعم بن شرح عث
ملك اوسان بن ودم تمثالاً من الذهب ( صلم / ذ ذهبن ) في هيكله نعمن او نعمان
( عد / محرمس / نعمن ) لأن اباه ود أمر بذلك ( حج / وقه / ابس / ودم / عسالس ) .

ولما اننا لا نعرف المسكان الذي جاءت منه تلك النقوش المتشابهة فاننا لا نعرف هل كان « نعمن » اسماً للهيكل وحده أم كان أيضاً اسماً لمدينة كان يقوم فيها الهيكل المذكور ، والتي ربما كانت عاصمة اوسان في عهد ذلك الملك . وهناك موضعان على الاقل يحملان اسم نعمان ، احدهما في سرو مدحج والآخر باعلا وادي بيحان (١٣٠) .

على أن بعض من زار وادي مرخه يتحدثون عن خرائب واسعة في موضع فيه يدعى هجر الناب ويتوقع أن توجد هناك بقايا العاصمة المفقودة (١٤) .

ونلاحظ من تمثال بمتحف عدن للملك يصدق إل فرعم بن شرح عث أن

ملابسه عليها مسحة يوناسة بخلاف تثالين لملكين آخريين من اوسان ، ولا نملك تفسيراً لهذه الظاهرة .

كما لا ندري سر اشتراك الاوسانيين في عبادة ود مع الممينيين دون غيرهممن ابناء الممالك الأخرى التي استقلت كل واحدة منها بمعبود لخاص يمثل إله القمر.

ولقد ظلت اوسان القبيلة باقية ، بعد زوال حكومتها ، فترة طويسة ، إذ ورد ذكرها أول الأمر في النقوش القتبانية تابعة لقتبان في ايام نهضتها . وفي القرن الثاني للميلاد قرب سقوط قتبان نفسها ذكرت اوسان في نقش ( جسام ١٣٦ / ٣١) يعود إلى عهد الحسم المشترك لسعد شمسم اسرع وابنه مرثدم يهجمد ملسكي سبأ وذي ريدان : ابني الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان . وذلك اثناء المعارك الة, دارت بن الملكين وكل من حضرموت وقتبان وذي معاهر دني معاهر

اوسان وحصونها ( كل هجر ومصنع شعبن اوسن ) للدمار .

ولعل اسم اوسان قد ظل معروفاً ومتداولاً في صورة من الصور حسق بعد مجيء الاسلام فهذا هو الهمداني ( + ٣٣٤ه ) نفسه يروي بعص اخبار اليمن عن رجل اسمه محمد بن احمد الاوساني (١٥٠) . وهذا هو نشوان بن سعيد الحميري ( + ٣٧٠ه م) يقول (١٦١) : ام ابن ذو اوسان أو ذو ماذن ام ابن ذو التبجان والابراج .

في الجوف اقام المعينيون مملكتهم ، وفيه لا تزال خرائب حاضرتهم قرنو التي تعرف بمعين ( ١٧ ) باقية إلى اليوم .

والجوف ، كما يقول الهمداني ، « منفهق من الارض » تحيط به الجبال: برط والشعف واللوذ من الشمال وسليام ثم يام من الجنوب . وتفضي إليه اربعة اودية كبار اهمها وادي الخارد الذي تأتي مساقيه من فروع مختلفة اولها « من مخلاف خولان شرقى صنعاء » (١٨) .

فالجوف من الخصب بقاع اليمن وأصلحها للزراعة .

وقد زاره هاليفي عام ١٨٦٩ وعاد منه بعدد وافر من النقوش بعد أرف طاف بعدد من خرائبه . وبعده بثلاثة ارباع القرن زاره الاستاذ محمد توفيق مرتين عامي ١٩٤٤ و ١٩٤٥ أصدر بعدهما كتاباً ضمنه انطباعاته ودراساته وما وقف عليه من نقوش مدعماً ذلك بالصور والرسوم والخرائط . وفيه قرر « ان معظم الخرائب تقع على خط واحد تقريباً وسط هذا السهل فيا بسين الغرب والشرق » (١٦٠) .

وهذه الخرائب تشمل خربة ممين التي تقع في منتصف المسافة بين جبلي اللوذ ويام عند الفتحة المؤدية إلى رمال الربسع الخالي في الشرق . كما تشمل خرائب

هرم وكمنهو والسوداء ( نشن ) والبيضاء ( نشق ) . أما خربة براقش ( يثل ) فتقع إلى الجنوب الغربي من معين قريبًا من جبل يام .

ولقد ذكرت بعض هذه المواقع في عهد كرب إل وتر (ح مدًا ق.م.) حين تعرضت لحلات ذلك الملك ومنها نشن ونشق وهرم وكمنهو وكانت وقتها ممالك مدن كا سنرى عند الحديث عن سبأ

ويــــذكر الهمداني معين كموضع في الجوف ويورد شعراً لمـــالك بن حريم الهمداني جاء فيه :

ب\_أ مله مقراب لم عرادا

سنحمي الجوف ما دامت معين

ويقول :

« وإذ قد ذكرنا معين في هذا الموضع فانا نذكر ما بالجوف من الآثار والعمور ونذكر مسا هي من اوطان الجوف وبسلد شاكر ، صفة الجوف عران وهو لنشق ، وبيت نمران والخربة البيضاء الحشاشية لبني دالان ، والخربة السوداء بالشاكرية ، ثم معين وبراقش ثم كمنا وروئان لنشق. وقد ذكرنا سوائله الكبار وهي مذاب وخبش والخارد والمنبج وحسام ثم اسفل بلد بني دالان ، ومن الصغار شعبة والفلقة وعين. » (٢٠٠) ولكن الهمداني لا يذكر شيئا عن المعنيين أو مملكتهم . حتى في الاكليل فان معين عنده ليست إلا محفد مسن محافد اليمن (٢١) .

وفي الكتب الكلاسيكية يأتي ذكر المعنيين بين الاقوام الذين عساسوا في اليمن . فهذا بليني (+ح ٧٩ م) يقول : « وإلى جوار الحضارمة المعينيون وهم قوم يخترق بلادهم الممر الوحيد للبخور عبر طريق واحد ضيق . وهم اول من مارس هدنه التجارة ومسا زالوا يمارسونها اكثر من غيرهم حتى ان البخور

ليعرف بالمعيني نسبة اليهم ) (٢٢) وكان بليني ولا شك ينقل تلك الاخبار عـن مصادر قديمة .

ويعود الكثير من معارفنا عن نشاط المعينيين التجاري الواسع إلى نقوش معينية ولحيانية عثر عليها في العلا (موضع الددان) باعالي الحجاز حيث يبدو انهم اقاموا مستوطنة تابعة لهم على طريق القوافل ولعلهم سيطروا حينذاك على طول الطريق من الجوف ونجران إلى فلسطين. فهذا سترابو يذكرهم إلى جانب الحضارمة والسبئيين والقتبانيين ويقول ان ارضهم تقع في الجزء المحاذي للبحر الاحر (٢٣). وكان سترابو ينقل كلامه ذلك عن ايراتو ستينس (+ ١٩٤ ق.م)،

وهناك نقش معيني (جلاسر ١١٥٥) اثار ضجة بين الدارسين واختلفوا في تقدير زمنه . وكان ذلك النقش يتحدث عسن غارة من سبئيين وخولانيين على قافلة معينية في موضع بين معين ورجمة التي يعتقد انها مدينة نجران نفسها . ويذكر حرباكانت دائرة وقتها بين مذي وبين مصر في وسط مصر . وقد فسرها بعضهم بالحرب التي فتح قبيز خلالها مصر في ٢٥٥ ق.م. ، وفسرها آخرون بالحرب التي جرت بين الميديين والمصريين عام ٣٤٣ ق.م. ، بينا ذهب آخرون إلى انها حرب بين السلوقيين والبطالمة وذلك عام ٢١٠ ق.م. (٢٤) .

وبعد ان كان اوائل العلماء يقدرون بداية معين بأواخر الالف الثاني قبل الميلاد (٢٥٠ اصبح المتأخرون يجعلون هـذه البداية تتراوح ما بين ٥٠٠ و ٣٥٠ ق. م. (٢٦٠).

ولدينا من القرن الثالث قبل الميلاد نقش (ف ٣٤٢٧) عثر عليه في الجيزة بمصر على ناؤوس رجل معيني اسمه زيد إلى بن زيد من ظران كان يقوم بامداد المعابد العصرية بالمر والقليمة ويصدر من مصر الاقمشة العصرية . ويحمل النقش تاريخا هو السنة الثانية والعشرين من عهد بطليموس بن بطليموس (تلميث بن تلميث ) أي ما يوافق عام ٢٦٤ ق.م. تقريباً في زمن بطليموس الثاني . في نحو الوقت الذي بلغت فيه معين اوج ازدهارها على ما يظهر .

ولقد ذاع صبت المعينيين في العالم القديم الذي يبدو ان تجارهم قد انتشروا في ارجائه . وربط بعضهم بين المعينيين والمينويين سكان كريت القدامي وقالوا برابطة دم بين الفريقين (۲۷) . كما عثر في ديلوس من جزر اليونان على نقش معيني (ف ۲۵۷۰) يقدر تاريخه بالنصف الاخير من القرن الثاني قبل الميلاد ، وفيه ذكر صريح لود والهة معين إذ يقول صاحبه لنه «نصب مذبح ودم والالت (الحه) معن بدلت ، اي ديلوس . واختتم بكتابة يونانية ورد فيها اسم و ود ، ايضاً .

اما عن علاقة معين بالمالك اليمنية الاخرى فنلاحظ ان سترابو في حديثه الذي سبقت الاشارة إليه يجعلهم معاصرين للسبئيين والقتبانيين والحضارمة ويحدد موقع كل فريق منهم بالنسبة إلى الآخرين مع ذكر حواضرهم المعروفة قرناء ( قرنو ) لمعين ومارب لسبأ وتمنع لقتبان وشبوه لحضرموت .

وفي النقوش المعينية من معين ( قرنو ( وبراقش ( ثيل ) اشارات تشي بأن علاقة خاصة كانت تقوم في وقت من الاوقات بين معين وحضرموت . ويزكي ذلك ان اسرة حكمت المنطقتين معا منها صدق إل ملك حضرموت الذي حكم معين ايضا وجعله البرايت مؤسسا للمملكة فيها حوالي ٤٠٠ ق.م. والذي اقتسم ابنان له من بعده العرشين فحكم شهر علن حضرموت وحكم اليفع يثع معين . ثم جاء حفيده اليفع ريام بن اليفع يثع ليوحد المنطقتين تحت حكم .

وإلى نفس الاسرة ينتمي ابيدع يثع بن اليفع ريام ( ٣٤٣ ق.م. ) الذي ورد اسمه في نقش الغارة السبئية الذي تقدمت الاشارة اليه . والذي حكم معين في الوقت الذي كانت حضرموت فيه تحت حكم ملك آخر من نفس الاسرة كا جاء في نقش من معين (ف ٢٧٧٥) .

وفي نقش ناقص من مجموعة توفيق من براقش (٢٨) نجد عبارة « ومعين لكي يسكنوا شبوء ويتملكو فيها » وذلك في السطر الثالث والآخير .

ومن كل ما تقدميبدو لنا أن حلفا تجارياً أو ما هو اكبر من الحلف قد ربط سكان الجوف وحضرموت . ولا بد أنهم تمكنوا به من السيطرة على تجارة البخور فترة من الزمان . ولا غرابة فالجزءان يكمل كل منها الآخر: حضرموت تسيطر على مناطق إنتاج اللبان أو تتحكم فيها بحكم موقعها ومعين بيدها مقاليد الطريق إلى الشال . والجزآن متصلان ببعضها إتصالاً مباشراً دون حاجة إلى واسطة . وفي ذلك يقول الهمداني :

« فمن اراد حضرموت من نجران والجوف جوف همدان ومارب فمخرجه العبر منهل فيها آبار » (۲۹) .

وإذا جثنا إلى العلاقة بين معين وقتبان خلال فترة تعاصر هما التي امتدت ثلاثة قرون على الاقل نجد في ايام شهر يجل يهرجب قرب النهاية. جماعة من يثل يبدو أن لها مصالح تجارية في تمنع تحفر نقشا (ف ٢٩٩٩) وجد في براقش وبعود إلى عهم الملكين وقه إلى يثع وابنه اليفع يشر (الثاني) ملكي معين المعاصرين للملك القتباني المذكور. وقدد اختلف الدارسون في فهمهم للنقش فوجد فيه بعضهم دلالة على خضوع معين لقتبان. وجماء آخرون واستبعدوا ذلك ومنهم الدكتور خليل يحي نامي الذي درس النقش كاجاء في مجموعة محمد توفيق وتوصل إلى انه:

ه من الجائز ان نقول أن اهل ضمران [ اصحاب النقش ] كانوا من القتبانيين الذين كانوا يعيشون في مدينة يثل ولذلك ارخوا وثيقتهم باسم ملكي البلدة التي يعيشون فيها ويتكسبون منها ، كا ختموا وثيقتهم باسم ملكهم الذين يدينون له بالولاء (٣٠٠) وكان قد جاء في السطر الثالث والرابع من النقش عبارة:

« في ايام سيد يهم وقه إل يثع وابنه اليفع يشر ملكي معين . وبحق سيده شهر يجل يهرجب ملك قتبان » .

ولكن الدَّكتور محمود امين الغول الذي يتفق مسع نامي في أنه لا يوجد في

النقش ما يدل على سيادة ملك قتبان حينذاك على المعينيين في يثل ، يرى ان آل ضمران انما هم معينيون وليسوا قتبانيين مستنداً إلى ان عشيرة آل ضمران لم تعرف في أى نقش آخر سوى نقش من العلا (ف ٣٧٩٢).

واستناداً إلى نقش آخر (ف ٣٧٠٧) وجد في الخريبة بالقرب من العلا تحدث صاحبه عن اعمال انشائية تتعلق بالري قام بها في قرنو من اجل الملك ، يرى الله كتور الغول ( وانا احاول هنا أن اترجم اجزاء من مناقشته ) : « انه يبدو أن اولئك التجار الذين كانوا يقيمون في انحاء العلاء أو في تمنع كانوا يطالبون أو يتطوعون بتحمال تكاليف بعض المنشآت الملكية العامة . وان هذا قد يعكس الثراء الذي تعود به عليهم تجارتهم . كا يدل على ان ولاءهم الملوك في معين ، وطنهم ، كان قوياً ومازماً على الرغم من اقامتهم في الخارج . غير انه في الوقت الذي كان فيه معينيو منطقة العلا مستقلين عن أي خاكم أو ملك محلي وكانوا خاصعين لسيادة ملوك معين مباشرة ، فان المعينيين في تمنع لم يتح لهم التمتع بمثل ذلك الاستقلال وان كانوا يحافظون على تماسكهم كجالية . ومن المحتمل انه لهذا السبب كان يشرحثيل ، الشخص الرئيسي بين اصحاب النذر في ( سيده ) شهر يجل ملك قتبان . » في ( ف ٢٩٩٩ ) ، مضطراً الى ذكر ( سيده ) شهر يجل ملك قتبان . »

« أتدل هذه الرابطة القوية بين الاسماء من العلاء ومن تمنع على ان الجاليتين كانتا تتكونان من نفس العشائر وأن تلك العشائر قد وزعت نفسها بحيث تتمكن من الاشراف على اعمالها الشجارية عند طرفي الطريق التجاري؟ اذا كان ذلك كذلك فانه قد يعني أن المعينيين كانوا مسيطرين بالفعل على الطريق التجاري وانه على النقيض من أن يكونوا قبيلة أو قوماً مستعبدين كانوا يمارسون نفوذاً ملحوظاً في غرب بلاد العرب جنوباً وشمالاً » (٣١).

ولا تزال معلوماتنــا عن العلاقة بين معين وسمأ مضطربة . ومن النقوش

المعينية التي تذكر سبأ ذلك النقش (هاليفي ١٨٥) الذي تركه لنا في براقش ثوب إل وابنه يسلم بني هنأ من اهل دابر وجياء فيه : « وفي ايام يشع إل ريام وابنه تبع كرب ملكي معين وضع أهل دابر وقفيهم و كتابتهم ( في حمى ) عثتر شرقن ذقبض وود ونكرح وعثتر ذيهرق وكل الهة معين ويثل وكل الهة ومحامي وملوك وشعوب سبأ وجو » ( س ٥ – ٧ ) . ولميا انه يكاد يكون من المتغق عليه أن الملكين المعينيين المذكورين في النقش من الملوك المتأخرين فقد عد البعض ذكر الهة سبأ وملوكها وشعوبها (أو شعابها وسهولها) دلالة على اعتراف المعينيين بالمتبعية لسبأ . ولكننا لا نرى في مثل هيذه الاشارات ما يخول لنا اصدار احكام قاطعة في العلاقات والاوضاع السياسية .

ونحن وان كنا لا نعرف على وجه التحديد كيف ومق تم القضاء على معين نهائياً الا اننا نجد في النقوش التي تعود الى عهود متاخرة ، منذ ظهور لقب « ملك سبأ وذي ريدان » على الاقل ، ما يدل على خضوع مدن مثل نشق و نشن و يثل لاولئك الملوك . ولا نكاد نجد ذكراً لمعين أو قرنو. كما اننا لا نجد لها ذكراً فيما وصل الينا من اخبار حملة اليوس جالوس (ح ٢٤ ق.م) التي تعرضت خلالها مدن الجوف لهجات الرومان بما فيها يثل ( اثرولا ) التي ارتبطت طويلا بعين . اما نجران فكانت وقت الحملة تحت حكم ملك يقول سترابو أنه فر أمام الرومان .

ولعل مملكة معين قد زالت قرب نهاية القرن الأول قبل الميلاد (٣٠) ولكن الكتب الكلاسيكية ظلت تذكرهم فترة من الزميان . فذكرهم بليني ، وهو يتحدث عن الحملة الرومانية ، الى جانب الحيريين كاكثر الجماعات عدداً واخصبهم ارضاً واغزرهم نخلاً واكثرهم امتلاكاً للمواشي (٣٢) . وكان آخر من تحدث عنهم بطليموس (+ ح ١٦٠ م) الذي وصفهم بأنهم «شعب عظيم».

ولقد بهرت عظمة المعينيين المتمثلة في آثارهم كل زوار الجوف مـن هاليفي الى توفيق ثم فخري الذي يقول : و ان معابد عثير في الجوف التي بنيت بهذه القطع الفخمة من الجرانيت لها مظهر يذكرنا بمعابد معينة في مصر ، مثل معبد الوادي للهوم الثاني بالجيزة والاوسيريون في ابيدوس . فهندسة هده المعابد والزخارف على مداخلها الجرانيتية تضع نصب الحضارة المعينية في مركز عال ، وترغمنا على مقارنة حضارة بالحاد العرب الجنوبية بالحضارات العظيمة الآخرى في الشرق كمصر وبلاد الرافدين ، .

### ريضيف :

و انني مقتنع بان امامنا هنا في هذا الركن من العالم حضارة مستقلة بذاتها . وقد تمنح المواقع في صرواح ومارب المنقب الاثري المزيد من الآثار وقد تلقي ضوءاً كبيراً على تاريخ بلاد العرب في تلك الايام الغابرة ، ولكن اذا اردنا ارف نعرف اصول حضارة سباً ، فان علينا ان نتطلع الى مدن الجوف فهناك تحت انقاض مدنه قد يستطيع عالم الحفريات أن يرفع الغطاء عن منشأ وتطور واحدة من أعظم حضارات الشه قي القديم » (٣٤) .

في عام ١٩٥٠ قــامت بعثة « مؤسسة دراسة الانسان الاميركية » باجراء حفريات في هجر كحلان ببيحان وهو الموقع الذي كانت تقوم عليه تمنع عاصمة قتبان ( بكسر القاف غالبا )(٣٥) والتي قال بليني ان « بها خمسة وستين معبداً ، الأمر الذي يصور لنا مدى اتساعها (٣٦).

ولقد ادت تلك الحفريات ، على نقصها وضيق مساحتها ، إلى نتائج هـامة نسبياً مست بعض القضايا التاريخية وجعلت البرايت يعيد النظر في الآراء القديمة المتصلة بالتسلسل الزمني لتاريخ قتبان وبلاد العرب الجنوبية (٣٧) .

واستناداً إلى مخربش قدر جام انه يرجع إلى القرن العاشر أو الحادي عشر قبل الميلاد استنتج أن الاستيطان بمدن قتبان يعود إلى ذلك العهد (٢٨). ويعتقد أيضاً أن ذلك المخربش هو أقدم نقش يعثر عليه حتى الآن في جنوب بلادالعرب.

أما الصورة التي تقدمها لنا الدراسات المختلفة للتطور السياسي لمملكة قتبان فيمكن أن تلخص في الخطوات التالية ،علماً بأن باب البحث والتأمل والاستنتاج بل والكشف لا يزال مفتوحاً على مصراعيه :

## (١) عصر المكربين الأول :

أقدم النقوش تعود إلى عصر المكربين الأول الذين يقدر البرايت زمنهم

بالفترة ما بين القرن السابع والخسامس قبل الميلاد. ويظهر أن أقدم من ورد اسمه منهم في النقوش المعروفة لدينا المكرب سمه علي وتر. من القرن السادس قبل المملاد تقريباً.

ومن القرن الخامس ق. م. نجد ورو إلى الذي يعتقد انـــه كان خاضعاً لملك سبأ كرب إلى وتر ( حوالي ١٠٠ ق م ) أو حليفاً له ؛ ويدع أب ذبيان صاحب اقدم نقش وجد عند الباب الجنوبي لمدينة تمنع ( أواخر القرن الخامس ق م ) .

## (٢) فترة ازدمار:

وفي القرن الرابع ومنذ حوالي ٣٥٠ ق م – فيا يبدو – اصبحت قتبان تسيطر على الشريط الساحلي الممتد من باب المندب حتى ما وراء عدن إلى الشرق. وفي هذا الوقت يجعل البرايت بداية فترة ازدهار قتبان. فمنها تساتي أغلب النصوص الطويلة وأغلب النصب التذكارية (٣٩).

وفي القرن الثاني قبل الميلاد (٤٠) نجد المكرب يدع أب ذبيان بن شهر يصف نفسه بأنه مكرب قتبان وكل ولد عم واوسان و كحد ودهس وتبني (ف٣٥٥٠ نفسه بأنه مكرب قتبان وكل ولد عم واوسان و كحد ودهس وتبني (ف٣٢٨ و ٤٣٢٨) بلقب الملك ويبدو أن قتبان في وقته كانت تسيطر أيضاً على كل بلاد مراد وفي النقش (ف ٣٨٧٨) الذي تضمن قانوناً سنه ذلك المكرب والملك محدداً عقوبات القتل نجده يذكر قبائل خاضعة لقتبان من بينها ردمان ومضحيم ، وهي قبائل سترد اسماؤها باستمرار ، فيا بعد ، مناوئة للسبئيين في عهود ملوك سبأ وذي ريدان .

ولقد اضطلع يدع أب هذا باعمال عمرانية كبيرة خاصة في مجال شقى الطرق التي لا بد وانه قد أقامها لتسهيل مرور القوافل التجارية وللتحكم في حركتهامن جهة ، وللربط بين اجزاء مملكته الواسمة وسرعة تحريك قواته للدفاع عنها أو

حفظ النظام في أطرافها من جهة أخرى . ولا تزال عقبة مبلقه ، التي تؤدي من خلال الجبال إلى وادي حريب باقية إلى يومنا هذا شاهداً حياً على تلك الأعمال الجبارة .

#### (٣) فقدان الاجزاء الساحلية:

ومنذ نهاية القرن الثاني قبل الميلاد ، على ما يبدو ، أخذ الحميريون يقتطعون أجزاء من الاراضي التابعة لقتبان . وبنهاية القرن الأول قبل الميلاد تمت سيطرة حمير على الأجزاء الساحلية وفقدت بذلك قتبان سيطرتها على التجارة البحرية (٤١).

# (٤) الملوك المتأخرون وحريق تمنع :

وفي وقت ما منالقرن الأول الميلادي نجد ورو إل غيلان يصك نقوداً ذهبية تحمل اسم قصره « حريب » . ويظهر أن أخا له يدعى فرع كرب يهوضع هو الذي خلفه في الحسكم .

ويذكر البرايت ثلاثة ملوك آخرين جاءوا بعد ذلك آخرهم شهر هلال يهقبض الذي يرى فون وزمن أن تمنع قـــد أُحرقت على عهده حوالي ٩٠ إلى ١٠٠ ميلادية (٤٢). وكانت بعثة مؤسسة دراسة الانسان الامريكية قــد عثرت على آثار ذلك الحريق اثناء حفرياتها في هجر كحلان (٤٣).

# (ه) بعد خراب تمنع:

وبعد خراب تمنع أقام القتبانيون لفترة من الزمان عاصمة جديدة لهمه في موضع هجر بن حميد . وهناك كان الملك يقيم في قصر يدعى « حريب » أيضاً . وفي نقش عليه طابع الاسلوب الحديث في الكتابة وجد في هجر بن حميد (٤٤٠) نجد اسم الملك نبط عم بن شهر هلال وابنه مرثد . وهما فيا يرجع نفس الملكين الأب والابن المعاصرين لسعد شمسم اسرع وابنه مرثدم يهممد ملكي سبأ وذي ريدان ( جام ٢٢٩ / ١٠ و ١١) .

# (٦) المراحل الأخيرة :

ولدينا نقوش من وادي بيحان تذكر ملوكاً حضرميين حكموا بعد خراب تمنع كا تذكر مدينة ذات غيل ( ذات غيلم ) التي يرجح أن الحضارمة أقاموها في مكان ما من ذلك الوادي (٤٥) .

وقد ظلت حضرموت تحسكم أجزاء من قتبان فترة من الزمان حتى أخرجتها سبأ منها . وربجا حدث ذلك في عهد شاعرم اوتر ملك سبأ وذي ريدان بن علهان نهفان الذي نراه يخوض حرباً ضد العزيلط ملك حضرموت تبدأ بمعركة من موقع ذات غيلم بالذات كاسيأتي .

ومهما يكن من أمر فان قتبان قد انضوت في النهاية تحت لواء سبأ – ربما في حوالي منتصف القرن الثاني للميلاد .

وبما لا شك فيه ان التجارة قد لعبت دوراً كبيراً في الازدهار الذي حققه القتبانيون في وقت من الاوقات. ويرجع ذلك أساساً إلى موقع بلادهم السيق كانت تتوسط المناطق الأخرى ، حضرموت إلى الشرق ومعين إلى الشمال وسبأ إلى الغرب ، ثم سيطرتهم على الاجزاء الجنوبية المطلة على البحار. ومن أجل التجارة شق القتبانيون الطرق ووضعوا القوانين التي من بينها قانون سنه شهرهلل (.ف ١٣٣٧ أ - S) وأمر بكتابته على نصب حجري أقيم في وسط مدينة تمنع حيث كانت تقوم سوقها على ما يعتقد. ولا يزال ذلك النصب قائماً مكانه تغطيه الكتابة من جهاته الأربعة غير ان جهتين منها اختفت كتاباتها تقريباً. وقلم وقام بيستون (٤٦) مؤخراً بدراسة جديدة النقش المذكور اقتضت منه اعسادة تركيب بعض اجزائه وتقسيمه إلى فقرات أو مواد بلغت الاثني عشر وتدور حول قاعدتين عامتين:

الأولى: تركيز التجارة وحصرها في الموضع المسمى (شمر) ، وهي سوق قنع ، ومحظر عمليات البيــع والشراء ليلا . كل ذلك لضمان جباية الضرائب والرسوم المفروضة على التجارة .

الثانية : تفضيل التجار من أبناء قتبان الأصليين على غـيرهم وفرض رسوم إضافية على غير القتبانيين .

وإلى جانب عنايتهم بالتجارة عني القتبانيون بالزراعة فأقاموا مشاريع الدي في وادي بيحان الذي اكتشفت فيه البعثة الامريكية قناة رئيسية تمتد مسافة طويلة ولها مصارف تتحكم في مياه السيول وتقوم بتوزيعها على الجداول الفرعية التي كانت تشكل شبكة منتشرة في الأرض الزراعية على الجانبين. ويقدر زمن إنشاء تلك القناة بالقرن الخامس قبل الميلاد ويعتقد انها ظلت تستخدم حسق القرن الأول الميلادي على الأقل (٧٤).

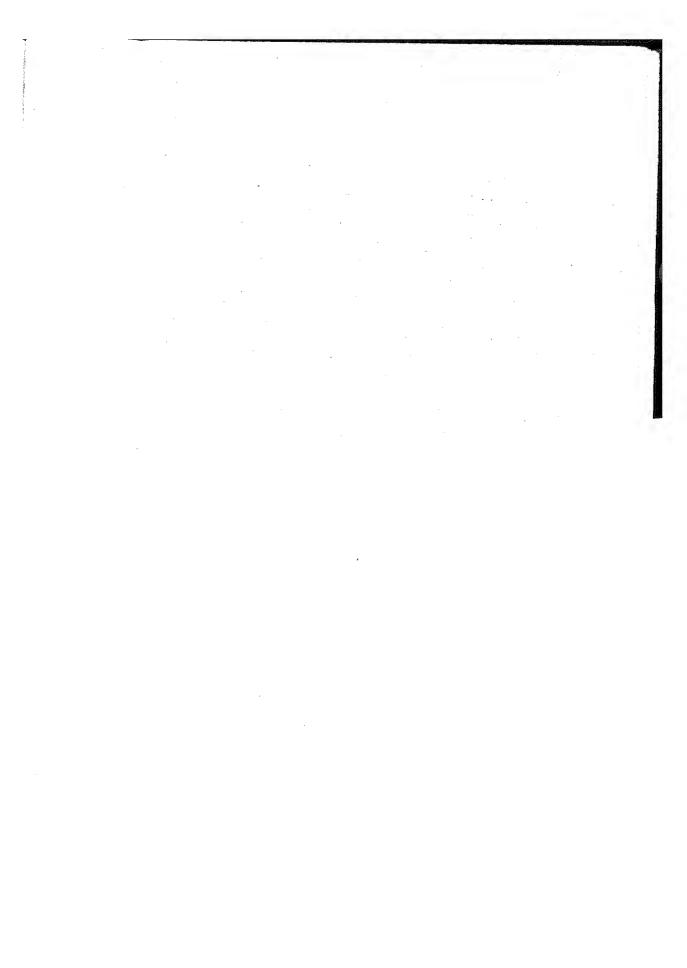

تجعل التوراة حاضر ميت (حضرموت) إسماً لاحـــد ابناء يقطان. وقد ذهب الاخباريون العرب في تعليل الاسم كل مذهب ، متأثرين في الأصل برواية التوراة. أما الهمداني فيقول:

ولقد ظلت حضرموت نعرف بهذا الاسم قروناً طويـــلة بدون انقطاع ، ولم يزل الاسم بزوال المملكة القديمــــة كما حدث لشقيقاتها . وتكرر ورود اسم حضرموت في الشعر الجاهلي في مثل قول الشاعر عبد يقوث بن وقاص الحارثي :

أبـــا كرب والايهمين كليها وقيساً بأعلى حضرموت اليمانيا ولكن هذا الاسم على شهرته ، لم يود في القرآن الكريم .

\* \* \*

وتتضارب الآراء حول زمن بدء مملكة حضرموت القديمة وتطورها . وكل ما لدينا في هذا الصدد عـــدد من أسماء الملوك وصلت إلينا كاملة أو ناقصة ، بعضها في نقوش حضرمية من حضرموت وقتبان ، وأخرى في نقوش سبئية أو معينية . وقد حاول الدارسون ترتيب الاسماء الواردة فيها ترتيباً زمنياً ، ومنهم فلبي النبي يقدم لنا تسعة عشر ملكاً في الفترة ما بين ١٠٢٠ ق. م. ومنهم والبرايت الذي يجعل البداية في نحو ٤٥٠ ق. م. (٢٩١) .

والحقيقة هي أن ما لدينا من أسماء حكام حضرموت على قلته يتوزع عــلى فترات متباعدة تغطي أغلب المراحل السبئية .

وقد عرفت حضرموت نظام المكربين الدي يفترض أن يكون سابقاً للتحول إلى نظام الملكية الخيالصة . وفي عهود أولئك المكربين تعرضت حضرموت لغارات حميرية على مناطقها الساحلية (ف ٢٦٨٧) . ولعله في نحو ذلك الوقت خسرت حضرموت بعض الأراضي التي استولت عليها اوسانوالتي أعادها إليها فيا بعد كرب إل وتر السبئي (ف ٣٩٤٥) الذي شملت حروبه مناطق امتدت من ميفع إلى عرمه (٥٠٠) . وكان على حضرموت وقتها حليفة يدع إلى .

وفي وقت من الاوقات نرى صدق إلى ملكاً على حضرموت ومعين مما . ومن بعده ابنه شهر علن بن صدق إلى ملكاً على حضرموت وحدها ، يعقبه معد كرب ( بن اليفع يشع ملك معين ) . ثم اليفع ريام بن اليفع يشع شقيق معد كرب الذي يعتقد انه حكم حضرموت ومعين مثل جده . ويعتمد تقدير زمن حكم أولئك الملوك على تقدير زمن قيام معين . وقد جعلهم البرايت بعد يدع إل المعاصر لكرب إلى وتر السبئي .

وفياً عدا العلاقة الخاصة التي قامت بين حضرموت ومعين في الثلث الآخير من الألف الأول قبل الميلاد على ما يبدو فاننا لا نكاد نعرف شيئاً عن نشاط الحضارمة في ذلك الوقت ، ولكن الاشارات الواردة في الكتب الكلاسيكية

تدل عـــلى ان تجارة البخور كانت مؤدهرة وان شبوه كانت مركزاً رئيسياً لتجميـــع تلك السلعة الثمينة .

وحتى إذا ما جاء العصر المسيحي وأخذت قتبان في الضعف تحت ضربات الحميريين غالباً وآلت معين إلى السقوط نجد حضرموت إحدى جهات ثــــلاث تقتسم النفوذ في اليمن كله وذلك حين امتد سلطانها إلى وادي بيحان وكان لهـا وجود في الجوف (٥١) فيما سيطر الحميريون على معظم الأجزاء الساحلية (يمنت) ما عدا قنا، وكان السبئيون في المناطق الشمالية الغربية يصارعون بني ذي ريدان الذين ثبتوا أقدامهم في مناطق يافع وذي رعين والمعافر .

في ذلك الوقت تعاقب على حضرموت ملوك من اسرة واحدة لعل أولهم يسدع إل بن ربشمس الذي أسس القصر الملكي شقير (بيتن شقر) في شبوه (ف ٤٩١٢) ٢) وحارب فيما يبدو سعد شمسم اسرع وابنه مرثدم يهعمد ملكي سبأ وذي ريدان ابني الشرح يحضب (جام ٢٢٩) وكان حلفاء حضرموت وقتها قتبان وذو خولان وذو هصبح وردمان ومضحم وبعض الاعراب (سر ١١ – ١٦) وجاء بعد يدع إلى ابناه الريام يدم ثم يدع أب غيلان الذي كان حليفاً لعلهان نهفان ملك سبأ (م ١٥٥). وكل هؤلاء الحكام وآخرون من حمير جاءوا فيما بين ١٠٠ و١٩٠ م تقريباً (١٥٠).

ولما انفرد شاعرم اوترين علمان نهفان بالحكم شن حرباً على حضرموت التي كان يحكمها ملك اسمه العزيلط قد يكون هو العزيلط بن يدع إل الذي جاء اسميه في نقش من شبوه (هاملتون ۸). ويبدو ان الحرب بدأت بهجوم مباغت على العزيلط ، وهو في مدينة ذات غيلم بأرض قتبان ، أدى الى اسره ، ثم مهاجمة شبوه فقنا ووادي حضرموت . ولم يلبث ان تصالح الرجلان بعد ذلك (جام ١٤٠).

وفي البريبلوس (مطلع القرن الثالث الميلادي حسب احدث التقديرات) يرد

اسم العز أو العذ (اليازوس) ملكاً على أرض اللبان ومعاصراً لكربئيل (خربئيل) الحميري (ملك سبأ ذي ريدان) في ظفار. وقد يكون العز هذا هو العذيلط بن عم ذخر الذي كان حليفاً لثاران يعب يهنعم الحميري كا جاء في احد نقوش العقلة (ف ٤٠٩٩) وورد اسمه في نقش من بيحان (ف ٣٩٥٨) غير ان تقدير زمن هذا الملك رهن ايضاً بتقدير زمن ثاران يعب يهنعم. وقد جعله فون فسمن في حوالي ٢٢٩م (٥٠٠).

وما هو الاقرن أو ما دون القرن حتى يعلن شمر يهر عش ( مطلع القرن الرابع الميلادي ) ضم حضرموت الى مملكته وهو ما سنناقشه في محله من فصل قادم .

\* \* \*

وترجع أهمية حضر موت قديماً إلى موقعها الجفرافي ، وحماصلات المناطق التابعة لهما ، وطبيعة واديها الكبير وادي حضر موت الذي يرى البرايت (٤٠) انه كان من أنسب مناطق الجزيرة العربية للاستيطان خلال العصر البرونزي . وان اتساعه ، وقرب مخزون المياه من سطحه ، بالاضافة إلى تربته الغرينية اتاحت لماكنيه استنبات المحاصيل الجيدة ، وان من المحتمل ان يكون ذلك الوادي قد عرف الحياة البشرية قبل ان تعرفها المناطق الغربية ( من اليمن ،) والتي تفتقد ميزاته ، وانه يجوز ، عندما بدأ استخدام قوافل الجمال في نهاية والتي تفتقد ميزاته ، وانه يجوز ، عندما بدأ استخدام قوافل الجمال في نهاية تبعتها بفترة قصيرة حوالي القرن العاشر قبل الميلاد حركة القوافل بين الجنوب وكل مسن سوريا وفلسطين ، ويبعد وادي حضر موت عن ساحل البحر العربي بحوالي ١٦٥ كلم تقريباً . وتقع بدايته في الغرب حيث ينتهي الطرف الشرقي لرملة السبعتين ، وحيث ببلغ أقصى مدى في انساعه فيتجاوز الحسة عشر كملومترا ثم يضيق تدريجيا ، وهو يسير في خط مواز للساحل متجها الى كملومترا ثم يضيق تدريجيا ، وهو يسير في خط مواز للساحل متجها الى

الشرق ، حتى يصبح عرضه ، فيا وراء مدينة تريم ، كيلومترين وحسب. وينضم اليه في مسيرته ( ٢٠٠ كيلومتر تقريباً » العديد من الاودية الفرعية القادمة من الهضبتين المعروفتين بالجول الشهالي والجول الجنوبي . كا تحيط به من الجسانيين صخور الهضبتين الشاهقة . وبعد المكان المعروف بقبر هود (٥٠) ينحرف الوادي إلى الجنوب وتظهر عند ذاك مياه دائمة تصب في البحر عن طريق وادي المسيلة ، وهو الاسم الذي يطلق على الجزء الاخير مسن ذلك الوادي الكبير حتى مصبه في البحر .

وفي شتاء ١٩٦١ / ١٩٦٢ م اختارت بعثة معهد سمشونيان الامريكية هذا الوادي الغني بخرائبه الاثرية (والذي يحتمل ان تكون الحياة فيه قد استمرت دون انقطاع منذ العصور الاثرية القديمة ) لتجري فيه مسحاً اثرياً سطحياً ، أملاً في الحصول على سلسلة ثقافية متواصلة منذ اقدم العصور إلى اليوم ، واستكمالاً – فيا يبدو للجهود التي قام بها اعضاء هذه البعثة من قبل في كل من بيحان (قتبان) ومأرب وظفار .

ونجد في الخلاصة التي جـــاءت في نهاية التقرير الاولي للبعثة المذكورة (٥٦) الاستنتاحات التالمة :

- (١) استمر العصر الحجري ( في وادي حضرموت ) حتى وقت متأخر من الألف الثاني ق.م متخلفاً عن التطورات التي حدثت في الهلال الخصيب.
- (٢) لا توجد حلقة ترابط بين ذلك العصر وعصر قيام المدن التي ترجع في الاغلب الى الألف الثاني ق.م ، أو بعد ذلك بقليل .
- (٣) ربما دل هذا الانفصال على حدوث هجرة من الشمال قضت على السكان الاصليين وتمثلتهم .
- (٤) ربما جاء اولئك الطارئون بتقاليد جديدة هي نتاج حياة متمدنة في

موطنهم الاول من علم بصناعة الخزف والمعادن، وزراعة تستخدم فيها وسائل الري المطورة ، وربما المام بالكتابة ايضا .

(٥) من الدراسة الأولية للناذج الفخارية وغيرهـا يبدو ان حضرمـوت شاركت في كل الاتجاهات الحضارية العامـة التي سادت الجنوب اليمني في ذلك الوقت وادخلت عليها ، في نفس الوقت، ملامح محلية واقليمية جعلت حضارتها متميزة في بعض النواحي (٥٧).

\* \* \*

اما المرة الوحيدة التي تمت فيها حفريات علمية بحضرموت فلم تشمل إلا دفعة محدودة جداً لم نحصل منها على نتائج حاسمة ، ذلك لأنها بالاضافة إلى حدوثها في أحدد الأودية الفرعية أسغل وادي عمد ، اقتصرت على اجزاء من معبد قديم مقام لاله القمر الحضرمي « سين » وبعض المقابر الكهفية الجاورة له وبقايا المنشآت الزراعية القريبة . ولم يستمر عمل البعثة إلا اسابيع قليلة .

ومع ذلك فإن ما وجد في هذا الموقع الذي عرف في النقوش باسم «مذاب» يعود (حسب تقدير الدكتورة جرترود كيتون تومسون صاحبة الحفريات ) إلى تاريخ يتراوح بين القرنين الخامس والرابع ق.م (٥٨)، ويضع امامنا قضايا كثيرة ستنعكس حمّا، عندما تتم حفريات اشمل في اليمن كله ، على معرفتنا مجياة الناس في المنطقة بأسرها في تلك العهود الغابرة .

فنحن نلاحظ انه حتى في تلك البقعة شبه المنعزلة قد تسربت تأثيرات من مناطق غير حضرمية . فالنقوش المهداة إلى الاله الحضرمي «سين» استخدمت فيها اللهجة السبئية في بعض الأحيان في مثل استبدال حرف السين بحرف الهاء السبئي، في اول الفعل المتعدي، وخاصة في مثل « هقنى » (أي قدم أو اهدى) بدلاً من « سقنى » . كا نجد في بعض النقوش ذكر الاله السبئي ( المقة ) . وفي

نقش ناقص نجد كلمتي « ودم ابم ، أي ودأب على الطريقة الممينية ، أو الاوسانية .

وهكذا فإنسا نامس في حفريات حريضة على صفر مساحتها تأكيداً لمسا نعتقده من أن حياة المهالك اليمنية القديمة كانت متداخلة ، ليس نتيجة للحروب والغزوات فحسب ، وإنما لوجود تبادل تجاري وحركة هجرة متبادلة ، عبر السنين ، تحت ضفط الظروف المعيشية العادية .

#### \* \* \*

ذاك بعض ما كان من أمر وادي حضرموت الذي لم يكن – على اهميته – إلا جزءاً من مملكة مترامية الاطراف ، لا شك انها كانت في أوج ازدهارها وقوتها اكبر المهالك اليمنية القديمة رقعة ، امتدت من مشارف بيحان ( قتبان ) غرباً إلى حدود عمان شرقاً شاملة ظفار كلها، وامتدت ايضاً عبر البحر إلى جزيرة سقطره .

وقد جاء أقدم دليل على امتداد هـذه المملكة في الفقرات ٢٧ – ٣٣ من كتاب البريبلوس ، وفيها يتحدث عن مدينة قنا التي يصفها بانها مدينة تجارية على الساحل تابعة لاليازوس ( العذ ) ملك بلاد اللبان . ويذكر أن مدينة سبوتا ( شبوه » تقع في الداخل و إنها محل إقامة الملك ، وإليها يجلب اللبان لخزنه . ثم يتحدث عن العلاقات التجارية التي تربط قنا بالساحل الصومالي في الغرب ، وعمان والساحل الفهارسي المجاور وبعض الموانى الهندية في الشرق . ويعدد انواع البضائع التي تجلب إليها من مصر ، والبضائع التي تصدر منها وعلى رأسها اللبان والصبر .

وفي فقرة أخرى يتحدث عن المنطقة المنتجة لللبان ويصفها بأنها جبلية وعرة يجللها السحاب. ومن ذلك الوصف نستنتج أن المقصود هو ظفار وربما بعض اجزاء منطقة المهرة ( المحافظة السادسة ) لأنه يذكر فيما يذكر ميناء ومستودعا للبان يحرسها حصن مشيد عند رأس سياجورس (فرتك) .

ثم يتحدث عن جزيرة ديوسكريدس (سقطره) وطبيعتها ومنتجاتها وأهمها صدف السلاحف. ويقول أن سكانها خليط من المرب والاغريق والهنود الذين تجمعهم هناك ممارسة التجارة. ويؤكد ان الجزيرة تابعة لملك بلاد اللبات. ويصف لنا البضائع التي ترد إلى تلك الجزيرة ومن بينها الارز. ويشير إلى الزراعة فيها.

وفي الفقرة ٣٢ يذكر لنا ميناء لتصدير اللبان يقع على الساحل اسمه موشا ويبدو من الوصف أنه في ظفار أو قريب منها. ويذكر واردات ذلك الميناء واتصاله بقنا وبعض الموانىء الهندية.

ونجد في الفقرة ٣٣ إشارة تستحق منا الالتفات وهي قوله: « ووراء هذا ( يقصد الجزر التي يدعوها زنوبيان ولعلها كوريا موريا ) منطقة بربرية لم تعد تابعة لنفس المملكة ( مملكة بلاد اللبان ) وإنما اصبحت تابعة للفرثيين» . وأهمية هذه الفقرة – في نظرنا – تكن فيا تحمله من احتال امتداد نملكة حضرموت القديمة إلى ما وراء ظفار ، وإلى احتكاكات قديمة بالمالك الشرقية سبقت الغزو الفارسي لليمن قبيل الاسلام ،

\* \* \*

هذه الاخبار وما شابهها في كتابات الكلاسيكيين الاخرين امثال سترابو وبليني — ( رغم ما اعتور هـنه الاخيرة من تشويشات وتضارب في وصف المنهاطق والقبائل لاعتادها على المعلومات من مصادر غير مباشرة ومن عهود مختلفة ) — تدل دلالة واضحة على اهمية مادة اللبان وغيرها من انواع البخور والاعشاب الطبية في حياة الشعوب القديمة وخاصة للاغراض الدينية . كا تدل على اهتام شعوب العالم القديم في حوض البحر الابيض المتوسط بما اسموه بلاد اللبان والشعوب والقبائل التي تعيش فيها وتحتكر تلك التجارة المربحة وتحيطها بهالة من التقديس، وتؤلف حولها الاساطير فيتناقلها الاجانب ويتزيدون فيها .

وفي العصور الحديثة تسابق العلماء والرحالة الغربيون ، الجادون منهم والمفامرون ، في الوصول إلى شبوه ذات الستين معبدا ، كا يقول بليني (٥٩) . وتنافسوا في البحث عن طريق البخور الرئيسية التي يحرم القالون الانحراف عنها . ومضى الكثيرون منهم يرسمون صوراً خيالية لبلاد اللبان ، حتى جاءت بعثة مؤسسة الانسان الامريكية عام ١٩٥٢ وقامت باجراء اول حفريات في ظفار . وسرعان ما ثبت لها انها أرض اللبان التي وصفها البريبلوس ، لتوافر غابات اشجاره فيها. وثبت بالدليل القاطع انها كانت جزءا من مملكة حضرموت القديمة . وقال يومها وندل فيلبس بحاس ظاهر وفرحة طافحة :

« لقد كانت حضرموت بلاد البخور لانهـا كانت مملكة مترامية الاطراف تتوسط بلاد العرب وتمتد إلى اظفار اعظم المناطق المنتجة للبخور » (٦٠٠).

ويجدر بنا أن نستعرض هنا عمليات الحفر الاركيولوجي التي تمت في ظفار، معتمدين على كتاب وندل فيلبس الاخير «عمان المجهولة» لنرى كيف ترسمت البعثة الامريكية خطى ذلك التاجر القديم المجهول صاحب البريبلوس، وكيف جاءت نتائج الحفريات مصداقي الوصفه الدقيق: اجريت الحفريات الرئيسية المثمرة في مكان يدعى خور روري وهو مكان سبق ان تحدث عنه بنت (١٦) وكانت هذه الحساولة الثالثة بعد محاولتين سابقتين في مكانين آخرين لم ينتجا شيئاً يذكر. ويقع هذا الخور إلى الشرق من سلالة في منتصف الطريق بين قريتي البلاد ومرباط، وهو عبارة عن خور مستطيل في نهاية واد سد منفذه إلى البحر بكتلة رملية يمتد خلفها الماء نحو البر مسافة ميل واحد، ثم يختفي عندما يلامس أرض الوادي الصخرية . وتقع الخرائب القديمة على الجانب الشرقي منه . وقد استفرقت الحفريات في ذلك الموقع ثلاثة مواسم فيا بين ١٩٥٢ و ١٩٦٢ م.

بدأ العمل اول الأمر في جانب من خرائب مدينة قديمة يعتقد انها ترجع إلى

مما يقرب من ٢٣٠٠ عام، كانت تقوم بحراسته احسن مواني الساحل الظفاري، كا يذهب البرايت ، ورفعت هناك الانقاض عن معبد بكامله ، وهو ما لم يحدث من قبل في اي مكان آخر من الجزيرة العربية .

ويشتمل ذلك المعبد على نظام معقد لمزاولة طقوس الوضوء والاغتسال الديني . ومذبحين للقرابين ، وعديد من قطع النقد البرونزية وكمية من مادة البخور القديم (٦٢) .

كاتم العثور على لوح برونزي عليه كتابات قديمة تتكون من ستة اسطر تقرأ من اليمين إلى الشال، ويرجع الدكتور البرايت انه يعود إلى القرن الثاني للميلاد. وترجع أهميته إلى انه يعطي لنا اسم المدينه وهو سمهورم (سمهرم) (٦٣) ويذكر في نفس الوقت (سين ذالم) معبود حضرموت الرئيسي وبذلك يثبت في اسطر قليلة الصلة القديمة بين ظفار وحضرموت.

وبتقدم الجفريات اكتشفت داخل أحد ابواب المدينة سبعة نقوش حفرت على احد الجدران تذكر العز ملك حضرموت ، كا تذكر مدينة شبوة ، ويرجح ان العز هو نفس الملك الذي يسميه البريبلوس باليازوس. وهكذا تزيدنا النقوش يقيناً بالعلاقة السياسية التي ربطت كلا من ظفار وحضرموت في وقت من الاوقات بين القرنين الأول والثالث للميلاد.

ومن بين النقوش التي عثر عليهـا هناك صدفة نقش قدمه صاحبه إلى الاله « ود اب » (٦٤) . ولم يقدم لنا الكتاب صورته ، غير ان هذه الاشارة قد تدل على ان جماعات معينية أو ربما اوسانية كانت تقيم هناك وتتعبد للاله ( ود ) . ويذ كرنا هذا بحالة مماثلة من حفريات حريضة (مذاب) التي سبقت الاشارة اليها.

 مثلثة الشكل على جبهته. ومع انه لم يقدم لنا صورة المذبح المذكور في الكتاب إلا ان هناك مذبحاً في متحف عدن تحلي جبهة رأس الثور فيه زخرفة مثلثة لا نستبعد أن تكون شبيهة بما يصفه الكاتب . على أن مذبحه ذلك يختلف عن المذابح العادية بعدم وجود ميزاب فوق رأس الثور .

ولقد اتضح من الحفريات ان سمهورم مدينة حصينة يقوم على سورها برجان الحدهما عند الطرف الجنوبي الشرقي والآخر عند طرفها الشهالي الغربي . ويبدو انه كان من الصعب مهاجمتها من الناحيتين اشرقية والجنوبية لقيام السور هناك على صخرة شديدة الانحدار . أما من الناحيتين الغربية والشهالية ، حيث يقوم الحدار السور على أرض منخفضة في مستوى بطن الخور ، فاننا نجد أن عرض الجدار يبلغ ٨ أقدام ، مما يوحي بان ارتفاعه كان يبلغ ما بين ١٥ و ٢٠ قدما . وتقوم المقلعة هناك بحهاية المدينة من تلك الناحية . كما ان مدخل الخور نفسه يتمتع بحهاية طيبة تتمثل في مرتفع صخري منبسط وشاهق يبدأ من طرف البحر مباشرة ولا يمكن ارتقاؤه إلا من الناحية الشهالية . كما أن بقايا سور كبير لا تزال اثاره بارزة للعيان على ظهر ذلك المرتفع الصخري المنبسط تزيد من احسكام مناعة الموقع كله .

لم يقتصر عمل البعثة في ظفار على موقع خور روري أو مدينة سمهورم وإنما قامت البعثة بزيارة لمنطقة اخرى تدعى حنون ، تقع في إحدى مناطق اللبان وجيء منها بنقش (٦٠) يذكر الاله (سين) و (شبوه) ، كما يذكر (سمهورم). واسم حنون القديم ، وهو سانان ؛ ويسمى المنطقة كلها (اي ظفار) كما يقول الكاتب ، ساكلهن. وعثر هناك على مبخرة يبلغ ارتفاعها ﴿ ٢ قدم عليها سطر من الكتابة القدمة .

الخلاصة ان الحفريات اثبتت بصورة قاطعة ، كما رأينا ، ان ظفار الغنية بغابات اشجار اللبان حتى يومنا هذا ، كانت المعنية باسم بلاد اللبان في كتابات الكلاسيكيين وان اطلاق ذلك الاسم على حضرموت إنما يرجع إلى خضوع ظفار لتلك المملكة الواسعة . وجساءت الحفريات مصداقاً لما قاله صاحب البريبلوس مع اختلافات بسيطة في تحديد المواقع والمسافات يمكن التجاوز عنها، ولربما ساعدتنا الحفريات في المستقبل على فهم أوضع لما جاء في البريبلوس .

السبئيون في نظر الكثير من العلماء جاءوا إلى اليمن من الشمال . فالدكتور فرتزهومل يقول : ان الفترة السابقة لتاريخهم الحقيقي بدأت خارج اليمن ، ويرجح ان هذا الوطن الحارجي كان في الأصل في شمال بلاد العرب (١٦٠) . ومثل هذا سبق ان أوصى به سترابر حين ربط بين الانباط والسبئيين لكونهم أول من سكن العربية السعيدة (١٧٠) . وتمشياً مسع هذا الرأي اقترح الاستاذ و . ف. البرايت تاريخاً لهجرتهم حوالي ١٢٠٠ ق.م ذاهباً في نفس الوقت إلى أن هجرتهم تلك تأتي بعد هجرة القبائل الأخرى (معين وحضرموت وقتبان) والتي حدثت في تقديره حوالي ١٥٠٠ ق.م (١٨٠) .

لكننا لا نستطيع أن نقطع برأي في هـذه القضية الشائكة الـتي يكتنفها الظلام من كل جانب، فلا نقول بهجرة بناة الحضارة اليمنية من الشمال كا لا نقول بهجرة كل الساميين من الجنوب وهي القضية التي شغلت أوائل الدارسين لتاريخ مـا أسموه بالشعوب السامية ومنهم العرب، وآثرنا ألا نخوض فيها هنا (٦٩). هذه قضايا من الأفضل للعلم أن نرجىء الحكم فيها، وأن نكتفي بالاشارة إليها حتى نحصل على مزيد من المعلومات الأكيدة من الحفريات العلمية المأمولة ومن النقوش، وأن نركز دراستنا لهذه المملكة على ما هو ثابت وصريح. والثابت والصريح هو أن السبئين وجدوا في اليمن منذ عصور موغلة في القدم. ويكفي

\* \* \*

ولقد ورد اسم سبأ - دون غيرها من القبائل والمالك اليمنية القديمة - في القرآن الكريم في سورة النمل وفي سورة تحمل اسمها ، سورة سبأ ، واقتضى ذكر القرآن الكريم لها ، وقرب عبودها الأخيرة من الاسلام ، أن يهتم بها الاخباريون العرب . ولكن المنافسة المضرية القحطانية السيق أطلت برأسها في العصر الاسلامي الأول ، ثم صراع العرب مع الشعوبيين في العصور التالية ، أديا إلى كثير من المبالفات الواضحة التي أفقدت تلك الكتابات الكثير من أهميتها . وعمل انتشار الخط العربي الشمالي ونسيان الخط العربي الجنوبي (المسند) على عجز السمنيين عن قراءة النقوش القديمة التي ظلت قائمة بينهم عبر القرون . ويعتبر كتاب الحمداني ( الاكليل ) أكثر الكتابات الاسلامية نفعاً في هذا الجال . ومثله الكتب الجغرافية واللغوية التي حفظت لنا أسماء الأمال كن القديمة والمفردات المهجورة الآن .

\* \* \*

وورد اسم سبأ بكثير من التفخيم في الكتابات الكلاسيكية – ومنهم بليني بأنهم أشهر من عرف من قبائل البلاد العربية (٧٠) وأفرد لهم سترابو فقرة مطولة، نقلا عن ارتيميدورس، وصف فيها بلادهم (٧١)، وذكر فيها انهم شعب كبير التعداد، وان بلادهم شديدة الخصوبة، تنبت المر واللبان وأنواعاً أخرى من الأعشاب ذكية الرائحة. وزعم أن لها أفاعي حمراء داكنة طول الواحدة منها شبر، تقفز إلى خصر الانسان، وانها إذا لدغت فإن لدغتها غير قابلة للشفاء كا زعم أن السبئين شعب كسول (؟) وان ذلك يعزى إلى خصوبة أرضهم. وقال أن ماريابا (مارب) عاصمتهم، تقوم على جبل كثيف الأشجار، وانه يحرم على

ملكهم مغادرة مسكنه ، فيقضي حياته مع حاشيته في المتع الحسية بين النساء . أما ابناء الشعب فإن حياتهم موزعة بين الزراعة والاتجار بالطيوب التي ينتجونها أو يجلبونها بالسفن المفطاة بالجلود من اثيوبيا عبر البحر . وختم كلامه بان السبئيين هم والجرهائيين (٧٢) أصبحوا بفضل التجارة أغنى القبائل . وأنهم يقتنون كميات كبيرة من الأشياء المصنوعة من الذهب والفضة ، والارائك والآنية ثلاثية القوائم والاحواض وأواني الشراب ، هذا بالإضافة إلى منازلهم الرائعة ، ذات الأبواب والجدران والسقوف المطعمة بالهاج والذهب والفضة والحجارة الكريمة .

ومن سترابو أيضاً نجد الاشارة الهامة التي اعتمد عليها المؤرخون حديثاً في تقدير تواريخ ملوك سبأكما سيأتي . وذلك ما ذكره أثناء وصفه لغزوة اليوس جالوس لليمن من أنه بعد احتلال القائد الروماني اثرولا (يشل) تقدم نحو مدينة مارسيابا (مأرب؟) التابعة لشعب يسميه راماينتي (اربحين) من رعيايا الازاروس (الشرح؟) وهاجمها ثم حاصرها ستة أيام رفع بعدها الحصار لقلة الماه (٧٣).

#### \* \* \*

ولا شك أن النقوش السبئية هي أوثق المصادر التاريخية التي يمكن الركون إليها ، ولدينا منها الكثير . ولكنها هي الأخرى تنطوي على فجوات كثيرة فيا بينها من ناحية التسلسل الزمني . ويرجع هذا ولا شك إلى نقص الحفريات بالدرجة الأولى . وهذا ، مضافاً إلى عدم استخدام التواريخ في أغلب النقوش أو استخدام تقاويم لم نعرف بعد أسها (٧٤) ، يجعل من الصعب علينا ترتيب الحوادث التي تشير إليها النقوش الكثيرة التي بين أيدينا بما فيها من أسماء ملوك وحكام ورجال ذوي مناصبهامة وأفراد عاديين وقبائل ومدن ومناطق وآلهة.

وعلى ذكر النقوش السبئية لا نجد مناصاً من الاشارة ، مجرد الاشارة ، إلى نقش عجيب تعرض له الدكتور جواد علي (٧٥) . وهو عبارة عن لوح برونزي

حفرت عليه عبارة «عبد شمس بن سبأ بن يشجب يعرب بن قحطان» (ف٤٣٠٤).

ويعود الفضل في حصولنا على النقوش السبئية المعروفة إلى جهود العلماءالذين أشرنا إليهم في التمهيد من مستشرقين وعرب وخاصة الدكتور احمد فخري . على أن أحدث ما اكتشف من هذه النقوش هو ما عثرت عليه بعثة مؤسسة دراسة الانسان الامريكية أثناء عمليات الحفر ، قصيرة الأجل ، في موقع معبد المقه الشهير بمحرم بلقيس في مأرب .

### مكربو سيأ

ولا نكاد نعرف شيئاً عن الخطوات الأولى التي أدت إلى قيام دولة سبئية في اليمن . ولكننا ، بغض النظر عن المكان الذي جاء منه السبئيون ، نتوقع أن يكون المجتمع السبئي قد نظم نفسه منذ وقت بعيد جداً في شكل من أشكال التنظيم القبلي الذي يرأس فيه القبيلة رئيس أو شيخ من أبنائها . فنحن نامس من النقوش قوة الرابطة القبلية التي كانت تربط أبناء سبأ والعلاقة الحاصة الستي تجمعهم حول معبودهم القبلي « المقه » (٧٦) .

ومن النقوش السبئية التي تم جمعها ودراستها حتى الآن ، وآخرها ما عثرت عليه البعثة الامريكية في مارب ، حاول العلماء التعرف على أوضاع الحكم في سبأ وتطوره في عهودها المبكرة . ولقلة المعلومات التي جاءت بها تلك النقوش تحفظ بعضهم في دراستهم تلك، واكتفوا بجمع الأسماء الواردة في النقوش، والتي توحي بأن أصحابها كانوا من طبقة الحكام ، فصنفوها إلى أجيال أو جمهرات متعاقبة أو حتى غير متعاقبة . بينا حاول آخرون وضع تسلسل زمني لتلك الأسماء ابتداء من عام ٨٠٠ أو ٨٠٠ إلى عام ٦٢٠ ق.م (٧٧) .

ويلاحظ أن كثيراً من تلك الأسماء لم تكن مقرونة بنعت من تلك النعوت.

التي ينعت بها الحكام ( مثل ينف أو بين أو وتر الخ ) ، كما لم تلقب في النقوش بلقب « مكرب » وهو اللقب الوحيد الذي تحلى به بعض الحكام في تلك الفترة، والذي من أجله سميت بفترة المكربيين .

ويكاد يجمع العلماء على أن أقدم النقوش السبئية المعروفة لا يتجاوز القرن الثامن قبل الميلاد . ونلمس هذا الاتجاه عند البرايت الذي يجمل تاريخ أقدم مكرب سبئي معروف ( دون ذكر اسمه ) حوالى عام ١٠٠ ق. م. وهو ما ذهب إليه فلبي أيضاً مضيفاً أن أول المكربين هو ( سمه على ) من غير نعت أو لقب . وهدا يعني آنه لا يوجد دليل خطي قديم على قيام مملكة سبئية في اليمن في القرن العاشر الذي عاش خلاله الملك سليان ، والذي تحدثت الكتب المقدسة عن قيام ملكة سبأ بزياته في مملكته . ولكن هذا أيضاً لا ينفي وجود السبئيين في الأراضي الجداورة لمارب منذ وقت أبعد من ذلك بكثير حيث اتخذوا في الأراضي الجباورة لمارب منذ وقت أبعد من ذلك بكثير حيث اتخذوا معبداً رئيسياً لالمقه وأقاموا في وادي « صرواح » المحاط بالجبال من كل ناحية « سداً لتخزين مياه الأمطار » (٧٨) .

ثم ما لبثوا أن اهتموا بمارب ، حيث أقاموا السد العتيد ، كما أقاموا معبداً آخر لالقه هو معبد « اوام » الشهير بمحرم بلقيس . وبمرور الزمن حلت مارب محل صرواح عاصمة لهم ، واستمر ذلك عهوداً طويلة جداً كما سنرى .

ويستدل من كتابات آشورية أن بعض الحكام السبئيين كانوا على صلة بملوك آشور خلال هذه المرحلة التي سميت بمرحلة المحدربين . فمن عهد صرجون الثاني (ح عام ٧١٥ ق.م) نجد ذكر ( اتى امرا ) السبئي إلى جانب الملكة سمسي ملكة العرب على انها قدما لسرجون اتاوة من الذهب والاحجار الكريمة والأعشاب والجمال . ويرجح ان المقصود هو يثع امر المكرب السبئي ، ومن عهد سنخريب (ح ٦٨٥ ق.م) تأتي الكتابة التي تتحدث عن هدية أمر بارسالها

كريب ايلو الملك السبئي إليه ، وذهب بعض الدارسين إلى انه المكرب كرب إلى وتر الأول (٧٦). وعلل الدكتور هومل إطلاق لقب ملك على كرب إلى في ذلك النقش بسأن الآشوريين لم يهتموا كثيراً بالقاب هؤلاء الأمراء البعيدين ، ولذلك دعوا مكربا « ملكا » (٨٠).

ولهذه الإشارات الآشورية فائدتان كما هـو واضح: أولاهما أنها تقدم لنا اساماً تاريخياً ثابتاً يساعدنا على تقدير بعض مراحل التاريخ السبئي، والثانية انها تشير في نفس الوقت إلى الصلاة الخارجية النشطة للسبئيين مع المالك الشمالية والتي يرجح أن لها علاقة بتجارتهم الخارجية في ذلك الوقت .

ولا بدوان السبئين قد بدأوا الاهتمام بالتجارة منذ وقت بعيد يسبق تلك الكتابات الاشورية وسعوا من أجل ذلك إلى السيطرة على تجارة البخور بالذات، وهنا ينبغي الاشارة إلى موقع مارب الممتاز في ملتقى طرق القوافل القادمة من شبوه وقنا وعدن والمخافي طريقها إلى الجوف والشمال.

وقبل القرن الخامس - كما سنرى – كان السبئيون قد قطعوا البحر الأحمر إلى البر الافريقي حيث أقاموا أسس حضارة جديدة هناك. وما كان ذلك ليحدث لو لم تسبقه أحداث وتطورات على البر العربي تسببت في تلك الهجرة الهامة خلال هذه المرحلة التي نحن بصددها.

ومها يكن من أمر فإن الآثار الباقية من تلك المرحلة، وخاصة في صرواح ومارب ، والمتمثلة في معابدها وأبنيتها الفخمة الضخمة وأعمال الري لتدل دلالة واضحة على الازدهار والرخاء كا تدل على تقدم السبئيين في فن المعار وهندسة الري .

على أن أبرز أعمال هذه المرحلة، بلا منازع ، هو ذلك السد الشهير المعروف بسد مأرب أكبر الأعمال العمرانية في التاريخ السبشي بل واليمني كله ، والذي لا تزال اجزاء منه قائمة حتى يومنا هذا شاهداً حياً على الرخاء القديم . ويعتبر النقش (م ٦٢٣) أقدم اشارة إلى سد مارب إذ تحدث عن تعمير سمه على ينف للسد ربما في حوالي ٥١٠ ق.م (٨١) ثم توالت الاضافات يعد ذلك عسلى أيدي حكام آخرين من بعده منهم يثع أمر بين ابنه (م ٦٢٢) .

ويبدوا ان نفوذ السبئيين قد امتد في تلك المرحلة إلى الجوف. فنحن نرى يثع أمر وتر بن يدع إل ذرح (م ٤٩٠) يترك نقشاً في الدابر (٨٢) بالجوف. كما ان يدع إل بين من بعده يقوم بتقوية أبراج نشق (ف ٢٨٥٠).

ولم يكن عهد المكربين كله سلاماً وعمرانا وإنما قامت خلاله حروب. وأكبر الحروب المعروفة لدينا هي تلك التي خاضها كرب إل وتر (٤٥٠) (٤١٠) الذي تلقب فسمي أواخر عهده بلقب « ملك سبأ » . وقد وصلت إلينا أخبار تلك الحروب من نقشه الكبير في صرواح ( ف ٣٩٤٥) لانه سجل فيه انتصاراته الساحقة على مناطق واسعة لم تكن من قبل تابعة لسباً . ويعد ذلك النص مجق أحد المصادر الرئيسية للتاريخ السبئي في تلك المرحلة .

### نقش النصر

يقوم نقش النصر في موقع معبد المقه الكبير في صرواح. وكان ارنود أول من أشار إليه . وحصل جلاسر على طبعات منه مضغوطة على الورق ، ثم قام الدكتور احمد فخري عند زيارته اليمن عام ١٩٤٧ بتصويره ونسخه . وقد لاحظ أن كثيراً من الأجزاء التي كانت سليمة أيام جلاسر قد أصابها التلف ، كا لاحظ أن أحد جانبي النقش يقع اليوم « داخل حظيرة للمواشي ، والجانب الآخر وسط المكان ومعرض لعبث الناس » (٨٣)

والنسخة التي نقلها فخري من النقش تظهر بجلاء التلف الكبير الذي أصابه حتى أننا لا نستطيع الآن أن نعرف ما جاء في مطلعه . فالسطر الأول لميبق

منه من الكامات الكاملة إلا القليل القليل؛ حتى اسم كرب إل نفسه لم يبق منه إلا حرفان.

تعود أهمية النقش ، فيما نرى ، إلى أنه أقدم نص طويل يصل إلينا ويحفظ لنا أسماء مناطق كثيرة ، ويساعدنا على معرفة الاراضي التي كانت جزءاً من ملكة اوسان شبه الجمهولة والمناطق التي كانت مرتبطة بها ، ويعيننا على تكوين صورة عن الوضع في المنطقة في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد وهو القرن الذي تشير أدلة كثيرة إلى انه شهد عملية مخاض كبيرة أدت فيما بعد إلى ازدهار كل من حضرموت ومعين وقتبان .

ويبدو كرب إل وتر ، المكرب الذي أصبح ملكاً بأمر الالهة ، منتشياً من أول سطر في النقش الذي يسجل فيه أحداث انتصاراته العديدة الواسعة وحدود اقطاعياته المترامية ، وذلك بعد افتتاحية قصيرة (س ١ - ٢) يقول فيها أن الالهدة (<sup>١٨</sup>) أوحت لكرب إل وتر بن ذمر على مكرب سبأ بملكه لألمقه ولسبأ يوم أن وحدت الشعب . وبعدد ما تقرب به إلى عثتر وإلى هوبس، ثم يتحدث عن تجديده لرابطة (معشره) سبأ ليكونوا يداً واحدة (كأحد). ويشكر الالهه التي جادت عليهم بالامطار . ويصف الاعمال الزراعية التي قام بتنفيذها .

وكل ذلك ، رغم الايجاز ، يبين بصورة جلية وقوية شخصية ذلك المكرب الملك، وسعة نفوذه في قومه، وإمساكه بالسلطتين الدينية والزمنية بيدين ثابتتين، واهتمام قومه بالزراعة ، وسطوة النظام الاقطاعي القبلي انذاك وازدهاره .

اما بقية النقش ( س ٣ - ٢٠ ) فعبارة عن وصف لغزوات وحملات شنها ذلك الملك على مناطق واسعة امتدت من المعافر في الغرب ( قريباً من البحر الاحمر ) إلى عرمه في الشرق ، من أدوية حضرموت اليوم ، ومن ساحل أبين في الجنوب إلى اطراف نجران في الشال . ويبدأ كل حملة رئيسية بعبارة ( ويوم

## مخض). ويكن تقسم النقش إلى الاقسام التالية:

```
الاسطر ( ٣ - ٤ )
                                   (١) الحملة على المعافر
                                   (٢) الحملة على اوسان
(Y-\xi)
                           (٣) الحلة على دهسم (يافع ؟)
(\lambda - V)
                                    (٤) تقسم المناطق
(1T - A)
                             (٥) الحملة على كحد ذسوطم
(11 - 14)
                               (٦) الحملة على نشن ونشقي
(14 -- 11)
                          (٧) الحملة على سبل وهرم وفنان
سطر (۱۸)
( T+ - 19) »
                            (٨) الحملة على مهامرم وأمرم
```

### (١) الحملة على المعافر (٣ - ٤):

يصف الحملة على المعافر بالعبارات التالية :

« ويوم هاجم أو ضرب ( محض ) سادم واحرق نقبتم وكل مدن المعافر وقهر ظبر وظلم واروي واحرق كل مدنهم . وبلغ عدد قتلاهم ثلاثة آلاف ( ٣٠٠٠ ) والسبي منهم ثمانية آلاف ( ٨٠٠٠ ) . وضاعف عليهم الجزية . وفرض عليهم مع الجزية ( غرامة ) من البقر والماعز ( ؟ ) يدفعونها مع الجزية . وهاجم ذبحن ذقشرم وشرجب واحرق مدنهم . وتملك لالقمه ولسبأ عرهم ( = جبل حصين ) عسمت ومصدر مياههم صير » .

ولا يعبأ النص بذكر أي مبرر لهذه الهجهات . غير اننا ندرك بوضوح منذ البداية أن كرب إل سعى اول ما سعى إلى السيطرة على أرض المعافر في الطرف الجنوبي الغربي وفي الطريق إلى شواطىء البحر الاحمر . وان ذلك كان قصاً لأجنحة اوسان التي كانت تسيطر على منافذ التجارة البحرية وتمهيداً لهجهاته على المناطق الأخرى التي امتدت إليها اوسان بصورة أو بأخرى .

ويحدثنا الهمداني في مواضع كثيرة من كتابه « صفة جزيرة العرب » عـــن المعافر فيقول عند الحديث عن « مخلاف المعافر » ( ص ٩٦ ) :

د اما جبا واعمالها وهي كورة المصافر فهي في فجوة من جبل صبر وجبل فخر... وشراب الجميع من عين تنحدر من جبل صبر غزيرة يقال لها انف ... وساكني هذه المواضع من بطون حمير من ولد المعافر يعفر ، . ويذكر ذبحان إلى جانب المعافر فيقول عند الحديث عن السراه ( ص ٢٧ ) :

« فمبتدأ هذه السراة من أرض اليمن أرض المعافر .... وهي تجمع مخلاف ذبحان والجوه وجبا وصبر وذخر .... ويسكن هذه المعافر نسل المعافرين يعفر ومن همدان الخ .... » .

# ويورد شعراً ( ص ۲۱۷ ) :

لحجها وهي والسهاء سواء ت مع السرو جنة خضراء من غورها ضاب عماء طبقت بالسيول ابين حتى تلكم احور وتك الدثينــا ولذبحان فالمعافر فالساحل

فذبجان هنا ذبحان المعافر وكذلك شرحب هي « إيضاً من المسافر الحجرية » (^^^) . اما صير فلدينا في صهبان بلواء إب قضاء السياني موقع يدعى « مصنعة صير » لا بد ان له صلة بما جاء هنا .

ويصعب تحقيق المواقـــــع الاخرى التي وردت في النص . ولكن يبدو ان سادم ونقبتم من مدن المعافر كما يقتضي السياق . ولا ينبغي أن تبعد مواقع ظبر وظلم وأروي كثيراً عن أرض المعافر وذبحان .

### (T) الحملة على اوسان ( ٤ - ٧)

وينتقل إلى وصف الحملة على اوسان فعقول:

و ويوم هاجم ، اوضرب ، اوسان فكان قتلام ستة عشر ألفا ( ١٦٠٠٠) والسبي منهم أربعين ألفا ( ٤٠٠٠٠) . ونهب وسر من لجأتم إلى حن وأحرق كل مدن انفم وأحرق كل مدن حيان وذيب . ونهب اوديتها ونهب نسم ذهب ( ارض مروية ) رشاي وجردان . وهاجم دثينة وأحرق كل مدنها وهاجم تفض ودمرها وأحرقها ونهب اذهبها وهاجمهم حتى بلغ البحر وأحرق كل مدنهم التي على البحر .

وضرب بوسر حتى اكتسح اوسان ومرتوم ملكهم واستعبد رؤس مسود اوسان لسمهت

واعمل فيهم قتلاً وسبياً وأخذ رياش ( خرش ) بيته ( أي مرتوم ) مسور. وطمس كل كتـــابه نالت من كرب إل من بيته مسور وكتابات بيوت الهتهم ..... ببته مسور .

وعساد (؟) ولد المقة وجوم احرارهم وعبيدهم من أراضي ذي اوسارف ومدنهم . وأعطى لالمقة ولسبأ سرم واراضيها وحمدن واراضيهم ، وسوّر مدن سرم ونظم الري في أوديتها وسلمها لسبأ .

هذه حملة تبدأ من ديار الاوسانيين الاصلية وهي وسرم كا يظهر من تكرار ذكرها والتي يعتقد انها في نواحي وادي مرخه . فلجأتم التي قسد تكون لجية التي ذكرها الهمداني في الصفة (ص٩٥) ضمن مناطق مرخة وقال عنها انها «وادكثير النخل والعلوب » . وكذلك « حمسان ، بفتح الحاء المهملة والميم وآخره نون ، انقاض موضع باعلا مرخة » (٨٦) .

وحبان واد ممروف بهذا الاسم إلى اليوم وهو اسم ساكنيه ايضاً ( بالمحافظة الرابعة ) وكذلك ذييبة قبيلة حميرية تسكن إلى جوار حبـــان . ولا نعرف موقع انفم، وكذلك نسم. اما نسم الجوف فليست هي المقصودة (۸۷). ورشاي:

هو وادي رشاء الذي يصب في وادي جردان (٨٨). أما جردان فواد معروف بين مرخة وحبان. ثم يتوجب إلى الغرب ليغزو دثينة أو الدثنيات كا يقول الشاعر. ودثينة معروفة إلى اليوم (بالمحافظة الثالثة). ومنها وينطلق مكتسحاً المناطق الساحلية حتى نواحي ابين (تفض؟) الميعود ثانية لتسوية حسابه مع مرتوم ملك اوسان فيكتسح اوسان (القبيلة) وملكها مرتوم. ويستذل رقاب رؤساء الطبقة العليا (المسود) ويسلب ما حواه قصر الملك المسمى مسور من رياش ثمين . ويحرص على أن يطمس كل الكتابات التي تعرضت له (اي كرب إل) بالانتقاص . وهذه اشارة هامة لعلها تعني هزية سابقة الحقتها اوسان بكرب إل نفسه فكان هذا الانتقام الرهيب .

وفي النقش تلف بعد هذه الفقرة . ولعل جيش سبأ قد عـاد بعد ذلك من اراضي اوسان ومدنها . وبلا مقدمات نجده يتحدث عن اعطاء سرم (سروم؟) واراضيها لالمقة وسبأ . (أي للدولة) ولكن لا ندري هل هذه المناطق امتداد لما سبق أم هي مناطق أخرى .

# $(\Upsilon)$ الحملة على دهسم ( يافع ؟ ) ( $(\Upsilon - \Lambda)$

يقول:

« ويوم هـاجم دهسم وتبني وكان قتلاهم ألفين ( ٢٠٠٠ ) والسبي منهم خسة آلاف ( ٢٠٠٠ ) ، وأحرق مدنهم ... ( تلف في النقش ) . يقول القاضي محمد بن علي الاكوع (٨٠٠ : دهس بفتح اوله وسكون ثانيه وآخره سين مهملة ، وتبني بفتح الثاء المثناة من فوق وسكون الباء الموحد وآخره ألف مقصورة : موضعان متاخمان لمرخـــة وشرقي مسورة سرومذ حج بلاد البيضاء . ويرى آخرون أن دهس هي يافع وتبني هي لحج (٩٠٠ ) .

## (٤) تقسيم المناطق (٨ – ١٣)

بعد عبارة « وأحرق مدنهم » التي انهى لهــا الحملة على دهسم وتبني تعرض

النقش لحراب لا ندري ماذا جاء فيه . غير اننا نلاحظ أن الفقرات التالية كلما عبارة عن وصف للاجراءات التي اتخذها كرب إل مجتى تلك المناطق التي غزاها فهو يقول :

### ( تُلُف آخر في النقش )

ب ) ثم عبارة كل اراضيهم (!!) .. وانفم ومدنهم واذهبهم واعررهم واسررهم ( اوديتهم ) ومراعيهم اقتطعها لنفسه .

ونسم ورشاي وجردان إلى فخذ ألو وعرمه (عرمو) التسابعة لكحد ( ذات كحسد ) .. وسيبان واراضيهم ومدنهم اثنح وميفع ورتحم وكل أرض عبدان ومدنهم وسرهم ومرعاهم وجند عبدان حرهم ورقيقهم اقتطعهم ...

#### ( تلف آخر في النقش )

... دثینة احلفوا ومیسرم ودثینة التـابعة لثبرم ( ذات ثبرم ) وحرثو (وکل) مدنها واسررهما ومناطقها واذهبها واعررهما ومراعیها اقتطعها. وکل قسط ؟ ( سادة ) موالی ( ادم ) ذي ثبرم واولادهم ومقتنیاتهم إلی البحر ....

#### (تلف آخر )

... ومناطقها وأذهبها وعرها وسرها ومرعاها اقتطعها ، وكل مدن ومناطق ( ابضع ) حول منطقة تفض ( ابين ) باتجاه دهسم ( يافع ) والتي على البحر وكل البحار التابعة لهذه المناطق ( ؟ ) وكل أرض يلاي وشيعن (٩١).

وعبرت ولبنت كل مدنهم وحراثتهم ( محرثتمهمو ) ومرعــاهم واسررهم وعرهم اقتطعها . وكل ما اقتنى مرثوم بدهسم وبتبني .

ج ) واعطى يتحم ( التي لم تذكر من قبل ) وقسطهم وانمهم ؟ ( عامتهم ) ومنطقتهم واعررهم واسررهم ومرعاهم لالمقة ولسبأ .

واستولى على كحد ذي حضم قسطهم وانمهم واعطى كل من حالف كرب إل من ... اقطاعية لالمقة ولسبأ .

وتملك كرب إل قسط كحد احرارهم وعبيدهم واولادهم ومقتنياتهم وكل جند وقسد (؟) يلاي وشيعن وعبرت واولادهم ومقتنياتهم اقطاعية لالمقة ولسبأ .

د ) ووهب لسين ولحول (الهي حضرموت) وليدع إل ولحضرموت اراضيهم من تحت ذي اوسان ( بن تحتي ذا اوسان ) . (اي التي كانت تحت يد اوسان).

ووهب اراضي عم وانسبي ( الهي قتبان ) وورو إل من تحت ذي اوسان نتيجة لمخالفة ( بذت آخو ) حضرموت وقتبان لالمقة وكرب إل وسبأ .

( ملحوظة : في ظننا أن الكلمات قسط وانم وقسد يصعب تحديد مدلولهـــا بدقة ) .

# (٥) الحملة على كحد نسوطم (١٣ – ١٤)

ويصف حملة اخرى ضد فرع من فروع كحد فيقول :

« ويوم هاجم كحد ذي سوطم لانهم خــانوه أو غدروا به فكان قتلاهم خــانوه أو غدروا به فكان قتلاهم خمس مئة ( ٥٠٠ ) والسبي من اولادهم ألف ( ١٠٠٠ ) وأخــذ من انمهم ألفين ( ٢٠٠٠ ) واستولى على كل مواشيهم ومقتنياتهم » .

هذه حملة تأديبية أو انتقامية نتسجة لغدر هذه القبيلة وقد حرص كرب إل

على أن يذكر المبرر هنا. وقبيلة كحد صاحبة سوط (ذسوطم) هي غير كحد صاحبة حضن ( ذت حضنم ) السالف ذكرها . وكان قد وصف عرمة (عرمو) بانها تابعة لكحد ( ذت كحد ) . والمعروف ان الهضبة التي تشقها اودية كثيرة من بينها وادي عرمه ، تسمى السوط ، ولعل كحد ذسوطم كانت تسكن بتلك المنطقة . كا أن لفظة حضنم ( حضني ) توحي بأن مساكن كحد الاخرى كانت المنطقة . كا أن لفظة حضنم ( عليا ) و سفلى ) و فقاً لاماكن إقامتها .

ومهما يكن من أمر فان كرب إل فرغ بهذه الحلة من امر المناطق الجنوبية الوسطى والشرقية والتي عرفت فيا بعد بأنها ضمن مناطق حمير وولدعم .

# (٦) الحملة على نشن ونشق ( ١٤ – ١٧ )

ويتحدث ايضًا عن حملة في الجوف فيقول :

« ويوم هاجم نشن وأحرق مدنهم . ونهب عشر وبيحان ( بيحن ) وكل أوديتهم لمسا تمردوا ذات مرة ( باحد منشأم ) . ويوم تمرد نشن للمرة الثانية ( ويوم نشن تنيم منشأم ) ؛ حساصر نشن ونشتى ( نقشم ) وفقسا لنبوءة عثتر ثلاث سنوات واخضع نشتى وأرضها لالقه ولسبأ ، وقتلى نشن كانوا ألفا . واكتسح سمة يفع ونشن . واسترد أراض كان ملك سبأ قد وهبها لهم فوهبها هو لالمقه ولسبأ . واستولى على مدنهم . قوم وجوعل وفدم ودورم وشبم ومدن ايكم وكل ما اقتنى سمه يفع ونشن بأيكم . واستولى باسم المقه على امتداد الحدود وسبأ على مناطقهم لموضع الاوثان ( ؟ ) ( لمهيع اوثان ) حتى وثن منهيتم (١٩٠) واستولى على ماء ( عذب ) صلم وماء حمرت وحرم ملك نشن ونشتى من مساء واستولى على ماء ( عذب ) سور مدينتهم نشن حتى اساسه . ( ولكنه ) اعفى مدينة نشن من الحريق ( وهجرن نشن يهجرم بن موفط ) . واستولى على رياش مدينة نشن من الحريق ( وهجرن نشن يهجرم بن موفط ) . واستولى على رياش مدينة مفرو ( قصر أو معبد ) ورياش مدينتهم نشن .

وقرض على سمة يفع ونشن بان تسكن سبأ (كذيحور سبأ ) بمدينة نشن وبأن يبني سمة يفع ونشن بيت المقه بوسط مدينة نشن .

وانتزع ماء ذقفعن من سمة يفع ونشن واقطعه يذمر ملك هرمم وانتزع من سمة يفع ونشن واقطعها نبط على ملك كمنهو وكمنهو من حرة ذات ملك وقه واقطعها نبط على ملك كمنهو وكمنهو من حرة ذات ملك وقه إلى حسب حدده كرب إلى وسور نشق ووضعها تحت اشراف سماً لالقمة ولسباً .

هذه حملة على مدينة نشن وملكها سمة يفع في مرتين ثارت خلالهـ هذه المدينة بما يدل على انهاكانت خاضعة له من قبل. ولا نرى علاقة بالضرورة بين حملاته السابقة التي استهدفت اوسان ومناطق ذات صلة بها وبين هذه الحملات على مدن الجوف التابعة لنشن وملنكها والتي نفهم من السياق أن السبأ اقطاعيات فيها.

ونلاحظ أن نشق من ذلك التاريخ اخضعت لسباً مباشرة وقد حرص على تسويرها ليسهل الدفاع عنها بينا ازال سور نشن ليسهل تأديبها إذا تأرت كا انه اسكن فيها سبئيين لضهان عدم تمردها . وهناك مساند سبئية كثيرة من مختلف المهود تشير إلى تملك السبئيين للارض بنشق . وحرص بعض ملوك سبأ وذي ريدان على ذكر نشق إلى جسانب مدنهم المفضلة مأرب وصنعاء كا فعل الشرح بيحضب (جام ١٧/٥٧٧) وشمر يهزعش (٢٨/٦٤٧) .

# (v) المحلة على سبل وهرم وفنتن (١٨)

« ويوم هاجم سبل و هرم وفنان واستولى على كل مصادر مياههم وأحرق مدن سبل ، ومدن هرم ، ومدن فنان . وبلسغ قتلاهم ثلاثة آلاف ( ٣٠٠٠ ) ، وقتل ملوكهم ، وبلغ السبي منهم خمسة آلاف ( ٥٠٠٠ ) . وأخذ من مواشيهم . دا الفا . وفرض عليهم جزية لالمقة ولسبأ » .

وهنا ايضاكان سبب هذه الحلة غدر هذه المدن. ولهذا كان الانتقام رهيبا.

# (A) المحلة على مهامرم وأمرم ( ١٩ - ٢٠ )

و وهاجم مهامرم ( بعد المدن السابقة مباشرة على ما يبدو ) وأمرم (أرض امير) (٩٤٠ وكل قبائل مهامرم وعوهبم وكان قتللام خمسة آلاف ( ٥٠٠٠ ) والسبي من اولادهم اثني عشر ألفسا ( ١٢٠٠٠ ) واستولى على مواشيهم من إبل وبقر وحمير وغنم (؟) على مائتي ألف .. وأحرق كل مدن مهامرم . واستولى على يفعت ورياشها .. كا استولى كرب إل على أرض زراعية لمهامرم بنجران . وفرض على مهامرم جزية لالمقة ولسبأ » .

وهكذا فإن كرب إل وتر الذي خاض هذه المعارك للقضاء على اوسار وحلفائها قد سعى في نفس الوقت إلى الاستحواذ لنفسه ولمملكته ولقبيلته على أجسود الاراضي في الجوف ونجران وفي السهول الساحلية الجنوبية , والصورة التي يرسمها النقش (ف ٣٩٤٥ أ) تجعل من كرب إل ملكا مهيمنا على اكثر بقاع اليمن .

وفي نقش آخر له ( ف ٣٩٤٥ب ) يواصل وصف انجازاته التي تغلب عليها في هذا الجزء الصفة الاقتصادية والعمرانية الاقطاعية . فيذكر :

- انه سور عــدداً من المدن من بينها يثل من مدن الجوف وهي ثالثة المدن
   التي اهتم بها السبئيون طيلة عهودهم .
- ٢) كما قام باصلاح مسايل المياه حول تمنع وسور عدداً من المدن هناك .
   واعطى «لولد عم» كل مدنهم لأنهم حالفوا المقة وكرب إل وسبا .
- ٣) واحتفظ لنفسه بمناطق زراعية واسعة أدخلها ضمن اقطاعياته. واشترى
   عبيد بمض كيار الاقطاعيين.
  - ٤) ولم ينس أن يوسع املاك قبيلته فيشان .
- ه ) واتم تعلية قصره سلحم « سلحن ؟ » واضاف اصلاحمات جديدة إلى

المساقي المتفرعة من سد مأرب من ناحية «يسرن، من وادي اذنه

- ٢) واصل الحديث عن الاراضي التي انتزعها من اصحابها الاقطاعيين
   واضافها إلى اقطاعياته الكثيرة .
  - ٧ ) وتحدث عن تقدمة قدمها لعثةر في إحدى المناسبات .
    - ٨ ) كما اصاف اراض كثيرة أخرى إلى قبيلة فيشان .

\* \* \*

هذه نظرة سريعة على النقش الخطير بجزئيه ولا ندعي اننا شرحناكل ما ينطوي عليه من ادلة ومعان . وإذاكان لنا أن نفحص هنا بعض الدلالات فإنه ينبغي أن نشير إلى التالي :

اول ما يلفت النظر هو أن كرب إل قام لجملاته تلك في أربعة اطراف ووصل إلى البحر حيث دمر المدن هناك . ولا شك انه إنما فعل ذلك انتقاماً من اساءات أو اضرار سابقة الحقتها به تلك المناطق أو رغبة في انتزاع مكاسب كانت تحققها من دونه .

٢) والخصم الرئيسي كان اوسان الذي حوى قصر ملوكها ومعابدها كتابات
 انتقصت من كرب إلى أو لعلها سجلت هزائم سابقة الحقت به .

٣) ولقد لاحظنا أن انظار كرب إلى اتجهت اولاً إلى الطرف الغربي الاقصى عند البحر الاحمر. ولعله تمكن بذلك من أن يوجه ضربة شديدة لاقتصاد اوسان و المناطق المرتبطة بها . ولقد عمل كرب إلى على تأمين ظهره قبل أن يبدأ غزواته فحالف جهات عديدة بعضها نعلم انه كان متضرراً من اوسان وهما حضرموت وقتبان ، وبعضها ربما قام بدور الطابور الخامس في صفوف اوسان كا يستشف من الاشارة إلى « ولدعودم » . وهادن كرب إل كحد ذي سوطم

وهو يحارب سيبان في نواحي ميفع ويغزو حبان وذيب وجردان حتى نواحي عرمة . وذلك في الوقت الذي حارب فيه ايضاً كحد الاخرى ذات حضنم .

إن سير المعارك رغم صعوبة تحقيق كثير من الاسماء ، ان كانت لقبائل أو مدن ومواقع ، يساعدنا على تكوين فكرة عامة عن المناطق التي قامت فيها مملكة اوسان ومدى ما وصلت اليه من انتشار وازدهار . ونلاحظ من ناحية أخرى ان حروب كرب إل غطت فيا غطت كل المناطق التي عرفت فيا بعد بأنها ديار حمير .

ه ) أخذ على تلك الحروب انها اضعفت اليمن وخربت المدن وشجعت بروز الاعراب كعنصر مشاغب . ولا ندري هل نأخذ الارقام التي حرص على تسجيلها كرب إل وتر على علاتها أم ترى انها اشتملت على مبالفات . ولكن مها تكن المبالغة فما لاشك فيه ان تلك الحروب الواسعة قد غيرت مصاير خلق كثير وهزت اركان حياتهم .

ج ) والظاهرة البارزة في اجراءات كرب إل هي سيادة العقلية الاقطاعية على كل تصرفاته . وفي النقش ايضاً اصطلاحات واشارات كثيرة عن النظام الاجتماعي آنذاك من ملوك صفاد ومسود وكسد واسد وقسط وانم وادم وعبيد، وهي مصطلحات لا تزال في حاجة إلى مزيد من الدراسة والتدقيق . ويلفت النظر ايضاً عمليات السبي الكبيرة التي تتم في اعقاب الفزو .

ل و لقد أتبع كرب إل اساليب متعددة كانت القسوة الزائدة فيها – كا يبدو – نتيجة الخوف من انتقاض القبائل المغلوبة والحرص على ضمان خضوعها اطول مدة ممكنة . من تلك الاساليب :

أ – الاكثار من القتل الاضعاف القوة المقاتلة لدى الحصوم والمنسافسين وارهابهم .

ب - الاكثار من السبي من الصغار إلى جانب الكبار لنفس الغرض .

ج - احراق المدن وسلب مقتنياتها الثمينة « خرش » لاضعاف قوتهــا الاقتصادية .

د — اتباع ذلك بغرض أنواع مختلفة من الفرامات التي تحرم الخصم من تنمية موارده . مثال ذلك الاعداد الهائلة من الحيوانات بأنواعها .

ه - ثم قرض الجزية وهـــو مبلغ يتكرر دفعه سنوياً وتختلف نسبته من منطقة إلى أُخرى. ففي المعافر البعيدة عن مركز حكه وحيث اكتفى باعتلاك جبل حصين « عرعسمت » وأحد مصادر المياه « منهيتهم صير » حرص على أن يضاعف الجزية .

و – مصادرة الأراضي باسم الملك شخصياً أو باسم قبيلته أو باسم الدولة د المقه وسبأ » واستخدام السكان كأجراء أو مستأجرين فيها .

ز - إضعاف الزعماء المنافسين وقتل الخطرين منهم وضربهم بعضهم ببعض كا حدث في تعامله مع ملوك الجوف الصغار .

ح – إزالة أسوار المدن لاضعاف دفاعها في حالة التمرد .

ط - إحلال السبئيين في بعض المدن أو الأراضي المغلوبة .

٨) وفي النقش فوق ذلك كله مصطلحات مفيدة تصور لنا جوانب من نظام الحياة في ذلك العصر وخاصة فيما يتعلق بحياة القبائل والمدن من حيث توزيع الأراضي بينها إذ لكل مدينة أو قبيلة مساحات من الأراضي المروية والأودية الصغيرة والجبال الشاهقة ( الاعرر ) التي هي دليل المنعة ، وأحد وسائل الدفاع ، إذ أنهم كانوا يحرصون - كانفهم من نقوش كثيرة - على أن تكورن

مساكنهم حول هذه الاعرر إذا توفرت . ولكل عراسم يعرف به . ومن أسماء الجمال الحصينة أخذوا الأساء لقصورهم كا فعل بنو ريدان وكا فعل ملوك حضر موت حين سموا قصرهم شقر أو شقير (ف ٤٩١٢) ٢) ربما على اسم جبل شقير في بيحان (١٠٠) . وأكثر من ذلك أننا نستطيع أن نعرف طبيعة البلد التي يصفها النص من مجرد ذكره « للعر والذهب والسر الخ » فنستطيع أن نوجح ان كانت المنطقة في الجوف مثلاً أو في غيره من هذه التفاصيل التي ترد في قائمة المصادر ات التي حرص كرب إل على تسجيلها .

ه) وأخيراً لقد هزمت اوسان فيما نظن لأنها كانت قد بدأت في الانحدار
 ربما بعد أن تجاوزت قدوتها في الاتساع . ولعل نفس الشيء قد حدث لسبأ بعد
 كرب إل ولو أنها لم تسقط سقطة اوسان وإنما مرت بفترة صراع طويل طويل وحتى عندما انتصر الحيريون ، احتفظوا باسم سبأ إلى النهاية .

### ماوك سبا

حفظت لنا المساند المعروفة اسماء عدد من الحكام الذين يعتقد انهسم حكموا بعد كرب إل وتر (ح ٤١٠ ق.م) ولكنها لم تقدم لنا تفاصيل كافية تساعدنا على تكوين صورة عامة عن عهود أولئك الحكام وما حدث خلالها من تطورات في مختلف مجالات الحياة م

وقد آثر بعض الدارسين ، من جراء ذلك النقص، ان يجمعوا الاسماء الواردة في النصوسر وأن يصنفوها إلى جمهرات وأجيال معترفين أن المسألة شائكة . وحساول آخرون ترتيب الأسماء مشيرين إلى وجود فجوات في التسلسل الذي اقترحوه (٩٦) .

وقدم لنا فون فيسمن قائمة تعتمد على دراسة جديدة تغطي القرون الأربعة التي وصلت بين عهد كرب إل وتر الثاني حسب وصفه وآخر المكربسين (٩٠٠ ق.م) وبين زمن الغزوة الرومانية (٢٤ ق.م) (٩٧٠).

ورغم قلة ما بين ايدينا من معلومات عن هذه الفترة الطويلة فإننا نستطيع أن نتصور أن الموجـــة التي تمثلت في حروب كرب إل وتر عندما انحسرت اعقبتها نهضة في المالك الأخرى التي يظن انهـا بلغت ذروة ازدهارها بعد تلك الحروب.

وأما عن سبأ فلدينا نقش سبى، (جام ٥٥٥) يصور لنا جانباً من جوانب الحياة فيا بين أواخر القرن الرابع ومطلع الثالث قبل الميلاد (٩٨٠). وصاحبه هو ذمر كرب بن ايكرب بن شوذبم الذي يدعو نفسه قينا يشعمر ويكرب ملك وسمه على ويدع إلى ويكرب ملك سجله بمناسبة تقربه إلى المقه عندما بنى جزءاً من سور معبده اوم ، وتعود أهمية النقش في نظرنا إلى أمرين :

الأمر الأول : هو ما ينطوي عليه من دلائل تتعلق بازدهار النظام الاقطاعي الذي لمسناه قوياً في نتش كرب إل وتر (ف ٣٩٤٥) . فهذا القين تنتشر أملاكه في بقاع كثيرة يعددها لنا في النقش (س٢و٣) : –

- (أ) بيته يهر ونخله ذي صوم وذي ردمان وذي انون وذي مقلدن (المقلد).
- (ب) وشرون وعقنتن وذي مسقمم ويملأ صحل واحطبن بالمفلق الأيسر (أي بسد مأرب؟).
  - (ج) ونخله في الشمال بمنطقة نشق ( في الجوف ) .
    - ( د ) وبيته بمدينة جهران .
  - ( ه ) و اراضيه وغيوله بمنطقة قبيلتي مهأنف ويبرن .

والأمر الثاني: هو اشارته إلى حرب خاضها مع سمه علي ينف بارض قتبان. ولعل سبأ قد استعادت وقتها بعض الأراضي التي انتزعتها منها من قبل قتبان في عهد يدع أب يجل (ف ٣٨٥٨).

وليس هناك أي دليل على تأثر الحياة في اليمن في أواخر القرن الرابع ق.م بفتوحات الاسكندر المقدوني خاصة وان الأجل لم يمهل ذلك الفاتح الكبير لكي يستكمل محاولة اكتشاف الشواطيء العربية التي بدأها في أخريات ايامه ، تمهيداً لمحاولة ضم بلاد العرب (٩٩).

وفي القرن الثالث رغم اهتمام البطالمة (خلفاء الاسكندر) في مصر بالبحر الأحمر فان معظم التجارة في السلع الشرقية ظلت في ايدي العرب. ولعل هذه الحقيقة هي التي املت على اجاثر خيدس قوله:

« ليس هناك من الامم من هو أغنى من السبئيين والجرهائيين [ اصحاب مدينة ازدهرت حينذاك في الخليج العربي ] الذين كانوا وكلاء كل شيء يقع تحت اسم النقل من آسيا واوروبا. فانهم هم الذين جعلوا سوريا البطالمة غنية بالذهب وهم الذين سهلوا للفينيقيين سبل التجارة المربحة ».

ومن الجدير بالذكر هنا ان نقش الجيزة المعيني (ف ٣٤٣٧) الذي سبقت الاشارة إلىه يعود إلى ذلك القرن.

وقد ساعد على ازدهار الحركة التجارية بصفة عامة ان الاسكندرية الستي أسسها الاسكندر الأكبر والتي اصبحت حينذاك مركزاً للتجارة بسين مختلف ارجاء العالم القديم عملت على زيادة حجم التبادل التجاري بين الشعوب (١٠٠٠).

ولقد امتد ذلك الازدهار إلى القرن الثاني قبل الميلاد وهو الوقت الذي بلغ فيه نشاط اليمنيين جزر البحر الابيض المتوسط (ف ٣٥٧٠) .

ولكننا في القرن الثاني ايضاً نرى قتبان على عهد يدع أب ذبيان بن شهر تسيطر مرة اخرى على مناطق واسعة كانت من قبل قد آلت الى سبأ ، على انه طوال هذه القرون الثلاثة رغم التنافس بين المالك اليمنية ، كما لمسناه في العلاقات السبئية القتبانية ، فإن الازدهار – فيما يبدو – كان شاملاً . وكان هذا هو السبب في كل ما غصت به الكتب الكلاسيكية من قصص الثراء والبذخ العربية .

ولكن نهاية القرن الثاني قبل الميلاد شهدت تحولاً من الداخل ومن الخارج ، ففي نحو ذلك الوقت ، على مسا يبدو ، بدأ الحميريون زحفهم الطويل الذي انتهى بهم فيا بعد إلى إقامة حاضرتهم الجديدة ( ظفار ) في المرتفعات الجنوبية الفربية . وكان ذلك على أي حسال بداية الصراع الذي لم يضمف اواره قروناً كا سنرى (١٠١) .

وفي الحارج أخذ النشاط البطالمي في البحر الاحمر يزداد وبدأت الرحلات البحرية من مصر إلى الهند مباشرة (١٠٢).

وفي خلال القرن الاول قبل الميلاد تأثرت الرحلات البحرية من مصر والهند بالاضطرابات التي نجمت عن الحروب الاهلية الرومانية وضعف الحكام البطالمة المتأخرين. ولكننا لا ندري مدى تأثير ذلك سلباً وايجاباً على التجارة العربية .

على أن عودة السلام إلى ارجـــاء البحر الابيض المتوسط في اواخر القرن الاول قبل الميلاد وازدهـار التجارة الشرقية من جديد صاحب في نفس الوقت محاولة الرومان غزو البمن ( ٢٤ ق.م ) .

## الحملة الرومانية :

من الغريب اننا لا نجد لهذا الحسادث الخطير صدى في النقوش المعروفة حتى الآن . المصدر الوحيد الذي ترجع إليه معلوماتنا عن هذه الغزوة هو الكتابات الكلاسيكية وخاصة ما كتبه سترابو (١٠٢) معاصر القائد الروماني وصديقه .

كان هدف الرومان من حملتهم تلك ، كا يقول سترابو ، محاولة إحتلال بلاد العرب التي اشتهر اهلها بالمغنى أو اكتساب صداقتهم ، ولا شك أن الصداقة التي كانوا ينشدونها هي صداقت الضعيف للقوي والتي لا تعني اكثر من التبعية ، واعتمدوا في دخولهم إلى الجزيرة العربية على حلفائهم النبط ، حيث كان دليلهم ومستشارهم الوزير النبطي سيلاس (صالح ) على رأس ألف من الانباط اشتركوا

في الحملة . وحديث سترابو عن المناطق التي مربها الجيش الرومــاني خلال الحملة لا يدل على علم ، ولا يفيدنا كثيراً في معرفة احوال الجزيرة العرببة في ذلك العهد . ونفهم من وصفه للحملة أن اليوس جالوس حمل جنوده من مصر بحراً إلى ميناء لايكه كومة النبطي ( في الحجاز ) الذي وصلوا اليه بعد أن غرقت بعض سفنهم بمن فيها من جنود، ومرد ذلك سوء اختيارهم لنوعية السفن، الامر الذي يوحى بجهل صارخ بطبيعة البحر الاحر. وصلوا إلى ذلك الميناء منهكين مرضى. وبعد فتره من الراحة تحرك الفزاة صوب الجنوب وكانت اول المدن اليمنية التي تعرضت لهجومهم مدينة نجرانا ( لعلها نجران ) التي هرب ملكهـا. ومن هذاك ساروا إلى اسكا ( لعلما نشق ) التي سلمها ملكمها دون مقاومــة . على أنه في الطريق بين نجران ونشق حدثت معركة عند نهر قتل فيها ، كا يزعم سترابو، عشرة آلاف من العرب في مقابل رجلين من الرومان ، وهي مبالغة مكشوفة وساذجـــة . وبعد نشق تسقط اثرولا ( لعلما يثل ) من غير مقاومــة ايضا . وهكذا تصبح الطريق إلى ماريابا ( التي يرجح الدارسون انها مأرب ) سهة . ولكن المدينة نفسها كايظهر كانت قوية التحصين بما اضطر الرومان إلى عاصرتها فترة ثم النكوص عنها بسبب قلة المناه كا يقول سترابو . ويعود اليوس جالوس يجيشه خائباً بعد أن علم من الاسرى العرب أنه كان على بعد مسيرة يومين من ارطن البخور . وقد استفرقت الرحلة من لايكه كومة إلى مسأرب (؟) ستة اشهر لان الوزير السُّطي صالح لم يحسن إرشادهم. ولكن المودة إلى ميناء نجران التي يعتقد انها ينبع تستغرق ستين يوماً فقط.

وأهم ما ورد في وصف تلك الحملة من الناحية التاريخية هو وصف (ماريابا) بأنها مدينة الراماينتي (أريمان ) التابعين لايلازاروس . وهذا الاسم قد يقابل في العربية اسم « الشرح » وهو ما ذهب إليه جام وبنى عليه تاريخ عهد الشرح يحضب ملك سبأ وذو ريدان . فهل بلغ اليوس جالوس مأرب حقاً ؟ وإذا كان قد بلغها فعلا وعجز عن اقتحامها وهو الذي اخضع عديداً من المدن قبلها

فلماذا الانسحاب الكلي ؟ لماذا لم يحتفظ بالمدن الشالية نجران ونشق ويثل ؟ ان الصورة التي يعطيها لنا وصف سترابو للحملة توحي بان الميمن كانت مفككة في ذلك الوقت فلم تحدث مواجهة كبيرة بين الرومان والسبئين . بل لا نجد في حديثه عن الحملة اشارة إلى سبأ . ونجد بدلاً من ذلك مدنا يحكها ماوك مختلفون . ومع ذلك فان المعركة التي حدثت في مكان ما بين نجران ونشق تدل على تجمع يمني كبير لان عدد القتلى العرب كا يقول سترابو بلغوا ١٠ آلاف رجل . فمن كان يقود أولئك المقاتلين ولأي مملكة من ممالك الميمن ينتمون ؟ وهل حاول السبئيون التصدي للرومان في ذلك الوقت قبل بلوغهم مارب فانهزموا وفروا عائدين إلى عاصمتهم ليجتمعوا فيها وليدافعوا عنها ؟ إذن لماذا لم يسجلوا ذلك في نقش من النقوش الكثيرة الي كشف عنها في معبد المقه لم يسجلوا ذلك في نقش من النقوش الكثيرة الي كشف عنها في معبد المقه ( عرم بلقيس ) عارب ؟ ان زحفاً يستغرق ستة اشهر في الصحارى العربية لا يكن ان يفاجأ به أهل اليمن ولا يسمعون به قبل أن يصل إلى حدودهم . في المي يأرب ؟ ان زحفاً يستغرق ستة اشهر في الصحارى العربية لا يكن را حقيقة تلك الغزوة الفاشلة ؟

أغلب الظن ان سترابو لم يكن اميناً في وصفه للحملة ، ولم يكن في حديثه ذاك مؤرخاً يتحرى الحقائق وإنما كان سياسياً يدافسع عن سمعة امبراطوريته وعن صديقه القائد الذي فشل . ولكنه فشل هو الآخر في دفساعه عن فشل ذلك الصديق . فلم يكن حديثه بالتاريخ الصحيح . ولا بالدفاع الموفق .

ولقد حمل الوزير النبطي صالح وذر اليوس جالوس وحكم عليه بالاعسدام لخيانته المزعومة التي يؤكدها سترابو دون ان يقنعنا بما اورد من حجب لدعم ذلسك الزعم ، والشيء الثابت الوحيد والذي يؤيده حديث سترابو ، وان لم يقصده ، ان الحملة كانت فاشلة منذ اللحظة الأولى ، لأن قائدها يجهل كل شيء عن طبيعة الأرض التي اخذ على عاتقه مهمة غزوها . فلم يحسن حسق اختيار السفن السي نقلت جنوده من مصر إلى الحجاز كما يقول سترابو نفسه . وحتى هذا الخطأ الذي لا دخل لدليل صحراوي فيه حاول مؤرخنا المتحيز ان يلقيه على كاهل الوزير المسكين لانسه اوحى لاليوس جالوس باستحالة الذهاب من

مصر إلى بلاد العرب مسن طريق بري ؟ ولم ينج من لوم سترابو حتى عباده ( فقرة ٢٤ ) ملك النبط الذي كان صالح وزيره ، فقد اتهمه باهمال المصالح العامة وخاصة مسا يتعلق منها بشئون الحرب ، والاتكال على وزيره الطموح صالح .

حديث سترابو المتهافت وسكوت النقوش عن هذا الحدث الخطير أو عدم وصولها إلينا ، إذا كانت قد تحدثت عنه ، يجعل الأمركله في غاية الغموض . وكل ما يمكن قبوله هو ان الرومان حاولوا في حوالي ٢٤ ق.م غزو بلاد العرب السعيدة ولكن قائدهم اليوس جالوس لم يحسن الاعداد لحلته تلك ففشلت منذ اللحظة التي حط فيها بقايا جنوده اقدامهم على البر العربي في لايكه كومه والله وحده يعلم ماذا حدث فيا بين وصوله إلى ذلك الميناء وعودته إلى مصر بعد أن عجز عن تحقيق أي شيء من اهدافه فلا أرضاً احتل ولا تحالف حقق مع أحد.

\* \* \*

المؤسف انه لم يعثر بعد على نقش يشير من قريب أو بعيد إلى هذا الحادث الخطير في تاريخ اليمن ، حتى النقوش اليمنية التي رأى بعض الدارسين رجوعها باليوجرافيا إلى ذلك الوقت لم تتعرض له . وكل ما خرجنا بــه منها هو ان ايلازاروس قد يكون أميراً اسمه الشرح شقيق لذمر على بين (جلاسر ١٦٩٦) وابن لسمه على ينف و كبير في نفس الوقت للديمانيتي (اريمن) الذين أشار اليهم سترابو (١٠٠٠).

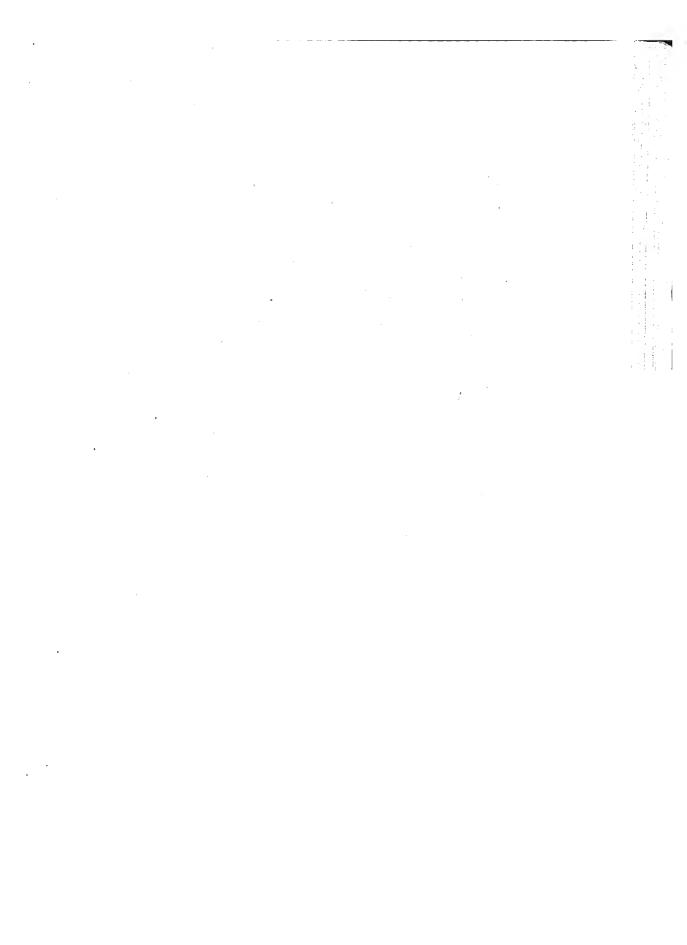

نأتي الآن إلى فترة من أشد الفترات تعقيداً في التساريخ اليمني القديم على الرغم من كثرة النصوص التي وصلت الينا منها. ذلك لأن الفجوات القافة فيا بين تلك النصوص تجعل من الصعوبة بمكان محاولة ترتيبها للحصول على صورة عامة عن الفترة التي تمثلها . والحق أن محاولة رسم مثل تلك الصورة إهياداً على نقوش متناثرة ، مها كانت كثرتها ، وحفريات ناقصة ومحدودة ، لا تؤدي إلا إلى تصورات جزئية وقاصرة لا تلبث أن تهتز كا اهتزت من قبل تصورات كثيرة عند أول اكتشاف جديد . وهذه هي – بلا شك – مشكلة السيئي واليمني كله – مشكلة حفريات لم تتم . ولقد دلت الحفريات الناقصة نفسها على أن القوم قد تركوا لنا تاريخهم منقوشاً على الصخر وما علينا إلا أن ننقب عن تلك النقوش في مظانها وهي معروفة ايضاً . ويومها – نكاد نجزم – أن كثيراً من الأمور التي تبدو معقدة اليوم ستبسط والنقوش التي تبدو ملتوية ستستقيم ، وحتى قضية التسلسل الزمني وعلاقته بالتقاويم القديمة ربحا حلت . فالقوم ، بعد حضارة دامت اكثر من ألف عام بلا انقطاع ، كان حسهم التاريخي خلالها قويا ، لا يمكن أن يكونوا قد غفلوا عن الحاجة إلى تقاويم مترابطة تعينهم على قراءة تاريخهم وفهمه ، وكانوا يقرأونه ، وما كتبوه إلا ليقرأ .

\* \* \*

ولقد اتسمت الفترة التي نحن بصددها بكل ما تتسم به فترات الانتقال من

قلق. وكان طابعها الواضح والمعيز لها هو الصراع الذي يشتد حيناً ويخفت برهة ليعود إلى اشده مرة أخرى وهكذا . وكان من أدلة ذلك الصراع ونتائجه في نفس الوقت كثرة اسماء الملوك في فترة – يبدو من النقوش – انها قصيرة نسبياً .

ويختلف الدارسون حول زمن بداية هـــذ الفترة (١٠٠) ولكن نقطة البدء تأتي – على أي حال – مع تبلور الصراع حول ذلك اللقب الاثير: «ملك سبأ وذي ريدان » الذي اعتبره الدارسون عنواناً لهــن الفترة . وهو لقب ، إذا تأملناه ، لوجدناه يتكون من المزج أو الجمع بين لقبين: «ملك سبأ» لقب الملوك القديم في مارب ، و « ذي ريدان » لقب الزعماء في حمير . أي أن الذي يتحلى بها معاً إنما يعلن عن قلكه للجهتين: مملكة سبأ ودولة بني ريدان . أو بعبارة أخرى يعلن انه «ملك سبأ» وانه « ذو ريدان » في نفس الوقت .

ولا نعرف على وجه اليقين أي الفريقين بدأ استخدام ذلك اللقب المركب. والشيء الاكيد هو أنه كان هناك كيانان متميزان وراء اللقبين. وانه حتى في لحظات الجمع بينها لم يحدث دمج بسيط لها. مثل ذلك التوحيد البسيط لم يكن متيسراً في ظروف تلك الفترة ويتعارض مع نمو الاقطاع والروح القبلية. ولدينا نقش جديد (١٠٦) من عهد ياسر بهنعم وأبنه شمر بهرعش يتحدثان في عن «كلي ملكيهمو» ويقصدان بذلك «سبأ» و« ذي ريدان » فيا نرجح.

\* \* \*

وتعود ممارفنـــا عن هذه الفترة إلى نقوش تمثل وجهة النظر السبئية زاد عددهــا بعد حفريات مارب (١٠٧) ، ونعتقد أن حفريات أخرى في ظفار مثلا قد تسفر لنا ــ إذا تمت ــ عن الوجه الآخر للحقيقة .

وبقي أن نشير إلى أنه قد نشر في الآونة الاخيرة مجموعة جديدة من النقوش

السبئية اطلق عليها ناشرها السيد / مطهر علي الارياني اسم ( مجموعة الكهالي ) وشرحها وعلق عليها في كتابه (في تاريخ اليمن) الذي قال في مقدمته (ص٣٣): « ولقد كان بودي أن يقترن هذا النشر بالصور الفوتوغرافية للمساند في مادتها الاصلية » معتذراً عن عسدم استكمال الشروط العلمية – على حد تعبيره وهو نقص يؤسف له . ولكن للظروف أحكامها .

ولقد اتبح لي أن اطلع على بعض هذه النصوص قبل نشرها كا تفحصتها بعد النشر ملياً. فوجدت – وأرجو الا يكون التوفيق قد جافاني – انه لا يكن إلا أن نأخذها « في الحسبان » كا قال الاستاذ الارياني . خاصة ونحن نعرف أن البعثة الاميركية التي رفعت الانقاض عن جانب من « محرم بلقيس » في مارب لم تسجل كل النقوش التي رفعت الانقاض عنها كا اعترف جام (١٠٠٨).

ولقد استعنت – عن اقتناع – بهذه النقوش الجديدة في ترجيح أو توضيح أو تفسير بعض التصورات . وبامكان القارىء الذي يجد من الاسباب ما يدعوه إلى التحفظ أن يتغاضى عـن هذه النقوش ويكتفي بما نستشهد به من نقوش قديمة معروفة .

\* \* \*

في الفصل السابق توقفنا عند الحملة الرومانية الفاشلة التي حدثت في مطلع الربع الاخير من القرن الاول قبل الميلاد وفترة ملوك سبأ على مسا نرجح . في ذلك الوقت كان صيت الحميريين قد ذاع في العالم القديم إذ نرى بليني يصفهم بانهم من اكثر الاقوام عدداً في المنطقة (١٠٩) .

وفي ذلك الوقت ايضاً كانت الأحوال في ارجاء البحر الابيض المتوسط قد استقبت واستقرث بعد اضطراب . وجاء مع الاستقرار ازدهار نتج عنه إقبال في رومـا وباقي الحواضر الكبيرة الأخرى كالاسكندرية على السلع الشرقيـة

النفيسة . وكان ذلك الاقبال بداية لعصر ذهبي للتجارة الرومانية الاغريقية مع بلاد العرب ومع الهند (١١٠) .

ولدينا إشارة هامة من بليني تؤكد استمرار الاقبال على استهلاك اللبان العربي في انحاء الامبراطورية الرومانية . وإشارة أخرى تتحدث عن ميناء على البحر الاحر اسمه موزا (موزع / موشغ) يؤمه التجار الذين يتعاملون في اللبان والروائح العربية (البخور؟) وتقول ان ظفار مدينة الملك وسوا المدينة الملك وسوا المدينة الأخرى تقعان في الداخل (۱۱۱۱) . ومن هذا يحق لنا أن نستنتج أن الحيريين كانوا قدد وصلوا في وقت بليني (+ح ۷۹ م) إلى الساحل الجنوبي من البحر الاحر وسيطروا على المعافر كا اقاموا حاضرتهم ظفار في المرتفعات على حدود ساً (۱۱۲) .

وهناك من القرائن ما يدل على ازدهـار حضرموت وضعف قتبان، ويرجح خروج معين من المسرح كدولة. فماذا كان أثر ذلك كله على سبأ والسبئيين ؟

ليس بإمكاننا تتبع التطورات خطوة خطوة ولكن يبدو أن الاضطراب ساد المملكة في نحو زمن الحملة الرومانية أو بعدها . ولعلها نتيجة لما تقدم وصفه من تطورات أصبحت دولة داخلية محصورة (١١٣٠) . ويبدو أن هيبة الملوك في مارب قد ضعفت أو أن قوة امراء الاقطاع القبلي في المقاطعات قد زادت . وكانت النتيجة الحتمية ، خاصة تحت ضغط الزحف الحميري ، تفكك المملكة أو ضعف السلطة المركزية بها . فهناك نقوش همدانية تتحدث عن معارك خاضتها تلك القبيلة الكبيرة تحت قيادة امرائها الإقطاعيين ضد الجيريين (م ٣٤٣ / ١٤ - ١٥) وكذلك ضد حبشت ايضاً (م ٢٥٠٠) . وهذه قد تكون أقدم إشارة إلى الاحباش الذين يبدو انهم استغلوا ظروف الصراع الداخلي في اليمن واخد ذوا يناوشون اطراف مملكة سبأ الشهالية الغربية بعد أدن أخذوا يثبتون اقدامهم في اجزاء من الساحل الغربي ربها شمالي وادي سهام (١١٤٠) .

وإذا عدنا إلى سبأ في مارب نجد أن الدارسين الذين تصدوا لعملية ترتيب اسماء الملوك في هذه الفترة اختلفوا فيا بينهم اختلافاً بيناً حتى انهم لم يتفقوا على نسب وانتاءات بعض اولئك الملوك . فهناك نشأ كرب يهامن بن ذمر علي ذرح ملك سبأ ، الذي اعتبره اوائل الدارسين من بين « الملوك الذين جاءوا في آخر الطبقة التي ملكت العصر المعروف بعصر ملوك سبأ » (١١٥) وذهب بعضهم إلى انه آخر من حكم من الاسرة الحاكمة السبئية التقليدية . بينا جاء جام لينقض كل ذلك وليرجح انه إنما ينتمي إلى « بني جرت » (١٦٦) .

ومع اننا لا نريد ان نخوض في أصل ونسب ومكان هـــذا الملك إلا اننا - رغم مناقشة جام الممتعة - لا نزال نرى في القليل من الاخبار التي حملتها الينا نقوش عهده الدليل على سوء الاحوال وترقب الاخطار . فان تقربه إلى « شمسة تنف بعلت غفران » « لوفيهو وو في بيتن سلحن وابعلهو وملكهو » في عدد من النقوش مثل ( م ٥٧٣ و جام ١٨٥ أ - و ) لدليل على ذلك القلق . وأن ما جاء في آخر النقش (م ٥٧٣ / ٤ - ٥) من حرارة التضرع: « لوضع وثبر ومنع وآخرن كل ضرهمو وشناهمو » يمكن أن يكون دليلا على توقع الخطر . امسا الاستشهاد بصيغة الدعاء في النقش ( جام ٥٦٥ / ٢٦ - ٢٨ )حيث جاءت اكثر حرارة مع عدم وجودها يشير إلى الحرب أو أي نوع من انواع القتال كا يقول جسام فغير كاف لاسقاط حجة من يرى في دعساء نشأ كرب الخوف من غلبة الاعداء (١١٧)

ومها يكن الاختلاف حول حقائق عهد نشأ كرب وزمنه وصلته بمن سبقه وجاء بعده فإنه يكفي هنا أن الدارسين متفقون على انه من بين اواخر الملوك الذين جاءوا قريباً من فترة اشتداد الصراع السبثي الريداني والتي سنتناولها فيا تبقى من هذا الفصل. وهي فترة على ما فيها من تعقيدات حافلة بالادلة والوثائق التي تمكننا من أن نشكل اطاراً وان نضع داخل الاطار صورة معقولة حتى لو كانت مرقعة .

وتتكون مادة ذلك الاطار وتلك الصورة من اسماء ملوك وزعماء وعشائر ومناطق وأخبار معارك واحداث سياسية مختلفة جساءت كلها في نقوش ناقصة أو كاملة .

ويبدو أن معظم هذه الأحداث قد تمت خسلال القرنين الثاني والثالث الميلادي (١١٨٠). ويساعدنا على ربطها بعضها ببعض قدر الامكان في الجزء الاول من الفترة انها حدثت خلال حياة أربعة أجيال من اسرة واحدة لعب افرادها ادواراً بارزة في التطورات السياسية ، تلك هي اسرة اوسلت رفشان الهمداني.

#### \* \* \*

## (أ) اسرة الشرح يحضب ( الاول ) ( ملوك سبأ وذي ريدان )

اسم الشرح يحضب من الاسماء التي ظلت تذكر بعد الاسلام (١١٩). كا عرف اسمه من نقوش متفرقة عند بدء الاهتمام بالنقوش وجمعها وتحقيقها وكان هناك ما يوحي بأن هناك اكثر من الشرح يحضب واحسد حمل لقب ملك سبأ وذي ريدان . . وجاءت أحدث النقوش لتؤكد هذا الاتجاه (١٢٠).

فالنقش (ك ٤) يجعل من المحتمل أن يكون أوسلت رفشان قـــد عاصر الشرح يحضب (الاول) الذي يقدر فون وزمن زمنه بحوالي ٨٥ م . وهو نقش يعود إلى عهد ابنه وترم يهأمن ملك سبأ وذي ريدان .

ويبدو أن الشرح يحضب ( الاول ) ملك سبأ وذي ريدان كان بكيليا مرثديا . ولعل حلفاً قد قام في وقته بين بكيل وجرت (١٢١) . ولا نعرف الاساس الذي قام عليه تلقبه بملك سبأ وذي ريدان كا انتا لا نعرف شيئاً عن والده . وهناك من يرى انه المعني بكبير اقبان (م ١٤٠) الذي حارب الحميريين والحضارمة في أرض خولان (١٢٠) .

وفي عهده خط القيلان سعد شمسم اسرع وابنه مرثدم يهحمد بني جرت وقيلا القبيلة ذمري النقش ( جام ٥٦٨ ) ، وهو نقش فريد في نوعه لان صاحبيه يقدمان به تمثالاً إلى المقة بعل اوام لانه وجه عبده الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان ( س ١ – ٦ ) عندما ( هوكل ستوكل ) الملك الشرح لعبديه سعد شمسم وابنه مرثدم بني جرت لدى المقة بعل اوام ( س ٢ – ٩ ) . فحمد سعد شمسم وابنه مرثدم بني جرت المقة لأنه اوفى عبده الشرح ملك سبأ وذي ريدان وعبديه سعد شمسم ومرثدم بني جرت فيا يخص هذه الهوكل « هوكلن » ( س ٩ وعبديه سعد شمسم ومرثدم بني جرت فيا يخص هذه الهوكل « هوكلن » ( س ٩ – ١٣ ) . وبقية النقش تودد إلى « املك سبأ » ( س ٢١ ) ثم الدعاء الأخير وهو قائمة طويلة من اسماء الالهة ( س ٢٢ – ٢٧ ) .

ويتوقف فهم النقش على فهمنا لمعنى الاصطلاح الديني فيه وهو (هوكل) الذي يأتي معرفا ايضاً (هوكان). وهو نوع من انواع التوسل المتعلق بطلب تحقيق أمر من الأمور. ويقوم بهذا العمل عادة الافراد (جام ٢٠٦ و ٢٦١ و ٤٠١ مثلاً) والجماعات ايضاً (جام ٢٥٣) لتحقيق مطالب فردية أو جماعية لأصحاب النقوش انفسهم. والاختلاف الوحيد هنا والهام ايضاً هو أن الشرح يحضب الملك هو الذي قام بهذا العمل (هوكل ستوكل) نيابة عن سعد شمسم ومرثدم أو من اجلهم الأمر الذي يدل دلالة قوية على متانة العلاقة بين الطرفين وهي العلاقة التي ترتب عليها – فيا يبدو – وصولها إلى العرش فيا بعد.

ويوجد نقش آخر (جام ٧٥٣) لنفس القيلين لا نعرف زمنه يذكران فيه (املك سبأ) دون تخصيص وهو أمر باعث على التأمل ولا ندري مغزاه(١٢٣٠).

والنقوش المعروفة من عهد وترم يهأمن قليلة وشحيحة فيما يتعلق بالاخبار السياسية . فكل ما نعلمه لا يتجاوز تجريده كلف بها القيل الرم يجعر بن سخيمم قيل الشعب سممي ثلث ذي هجرم ( جـام ٢٠١ و ٢٠٢ المتشابهان ) بارض خولان جددن ( العالية ) لان قبائلها اخطأت ضد سيدهـا الملك . ومن نقشين

متشابهین للقیلین سعد شمسم ومرثدم ( جـام ۲۰۲ و ۲۰۷) نفهم انهها عاصر ا ذلك الملك كا عاصرا والده وفیهها یصفان الملك الابن بسیدهما .

اما النقش (ك ) الذي سبقت الاشارة اليه فقد جاء في فقرتين طويلتين حسبها نشرهما الارياني :

- (١) اوسلت | رفشن | ويرم ايمن | وبنيهو حيو | عثاتر | يضع | بنو هدن | اقول | شعبن | سمعي | مثلثن | ذحشدم | هقنيو | المقه | ثهون | بعل | أوم | ذن | صلمن | حجن | وقههو | بسألهم | لوفي | يرم | بن | هدن | ولسعدهمو | المقه | بعل | اوم | حظي | ورضو | مرأهمو | وترم | يهأمن | ملك | سبأ | وذريدن | بعل | الشرح | يحضب | ملك | سبأ | وذريدن | ولسعدهمو | اولدم | اذكروم | هنأم | .
- (٢) ولسعد | اوسلت | وبسني همدن | نعمتم | ووفيم | واثمر | وافقل | صدقم | عدي | ارضهمو | واسررهمو | ولذت | نعمت | وتنعمن | لبني | همدن | وشعبهمو | حشدم | ولحزينهمو | بن نضع | وشعبي | شنأم | بعثت و هبس | والمقه | وبذت | حميم | وبذت | بعدنم | وبشمس | ملكن | تنوف | ولشيمهمو | تالب | ريم | ورثدو | هقينتهمو | المقه | بعل | اوم .

### ولنا ان نلاحظ الآتي :

- ١ ان يارم يذكر بعد اوسلت دون كلمة ( وبنهو ) مما يزيد في التعقيدات المحيطة بصلات افراد هذه الاسرة المعروفين (١٧٤) .
- ٣ أما حيوعثتر فغاية ما يمكننا قوله هنا هو استبعاد ان يكون نفس الشخص المعاصر لشاعرم اوتر ( جام ١٤٠و ٢٤١) .

- ٤ ان الغرض الرئيسي من النقش هو الدعاء ليارم.
- ه هذه الاسرة كانت من الاقيال في عهد وترم يهأمن وربما منقبل(١٢٥).
  - ٣ وهي هنا تعترف بسيادة ذلك الملك وتعيش في وئام معه (١٣٦) .
- ب يلفت النظر انهم يذكرون من النقش « شمس ملكن تنوف » ضمن
   الدعاء الأخير كما يذكرون الهمم الخاص تالب ريام .
- ٨ يدعى لاوست بعد الملك وإلى جانبه بني همدان قبيلتهم وهذا فيما نرى
   يدل على زعامة اوسلت للقبيلة في ذلك الوقت .
  - ولا بد ان عهد وترم يها من هذا لم يدم طويلا .

وبعد وترم يهأمن وإلى وقت شاعرم اوتر تتداخل الاحداث وتتعقد الصورة بحيث يصعب معها ترتيب الوقائع التي تحدثت عنها النقوش إذ نجيد عدداً من الملوك والزعماء المتماصرين من اسر وعشائر مختلفة يدخلون في تحالفات وصراعات متشابكة حملوك من حمير وجرت وبتع وهمدان وزبجا من الاسرة السبئية التقليدية أيضاً.

# (ب) اسوة وهب إل يحز ( البتعية ) ( ملوك سبأ )

هناك نقش معين ( جلاسر ۱۲۴۸ ) تناوله الدارسون الذين تعرضوا لهسذه الفسترة بالتحليل (۱۲۷) وفيه يرد اسم سعد شمسم ومرثد وقبيلتهم جرت وهم يحاربون إلى جانب من يدعوه النقش ذمر على ذي ريدان وذلك ضد وهب إل يحز الذي نرى إلى جانبه هوف عم مخطرن وسخيم وذو خولان وبتع .

وكل شيء يرجح ان سعد شمسم ومرثد هنا هما القيلان اللذان سبق الكلام عنهها . أما الاشارة اليها بهذه الصورة الموجزة فهي عادة في النقوش خاصة عند تناول اسهاء الخصوم .

وإذا ثبت هذا فاننا نفهم ان انشقاقاً كبيراً قد حدث فيما بينالاقيالالكبار في سبأ . وان ذلك شجع الحيربين على التدخل .

ويذهب فون فسمن إلى أن ذمر علي ذي ريدان الذي ورد اسمه في النقش إنما هو ذمر علي يهبر ملك سبأ وذي ريدان بن ياسر يهصدق ملك سبأ وذي ريدان الذي ورد اسمه أيضاً في النقش (م٣٦٥). وقد تمكن ذمر علي من دخول مارب في هذه الفترة مع ابنه ثاران (١٢٨).

وهناك نقش (ك ٢) نرى فيه قيلان من بني ساران ومحيلم اقيال قبيلة بكيل الربع من ريدة (ربعن ريدة) هما سعدم يسكر ويهمن يغنم وابنهم كليم اوكن يتحدثون فيه عن نجاتهم عندما اتوا إلى مارب مع الاقيال في اليوم الذي كان بين الاسباء (اسبأن) ولحي عثت كبير اقيان. وهي معركة يبدو انها حدثث ضمن المعارك العديدة في هذه الفترة. ونرى هنا القيلين يطلبان «حظي ورضو مرأيهمو ذمر علي يهبر وبنهو ثارن ملكي سبأ وذريدن بني يسرم يهصدق ملك سبأ وذريدن ».

وهناك نقش ( جام ٥٦٣ ) سبق ان لفت انظارنا إليه الاستاذ الارياني (١٢٩) وهو من عهد كرب إل وتر يهنعم بن وهب إل يحز نجد فيه اسماء مشابهـــــة لأصحاب النقش ( ك ٦ ) وهي :

« سودم اسأر ويهعن... م وبنيهمو كليم بني عثكلان » .

ولما ان الواو والعين متقاربان شكلاً في المسند فان هذا الخطأ متوقـــع . وكذلك الأمر بالنسبة لاسأر التي وردت مرة واجدة في نقش ( جام ٥٦٣ / ١) فان الالف الثانية جاءت مشطوفة من اعلا بحيث يمكن ان تكون (كافأ)ايضاً. ولقب يهمن الذي ورد مرة واحدة أيضاً ( جـــام ٥٦٣ / ٢ ) لم يبق منه إلا « الميم » في الآخر كما في يغنم . وكليم جاء بلا لقب عند جام .

وإذا صبح ان الاشخاص في النقشين هم نفس الاشخاص فان تداعيات الأمر ستكون كثيرة وستزيد الموضوع تعقيداً خاصة وانهم في (جام ٥٦٣) ليسوا اقيالا بينا هم في (ك ٢) اقيال (!) .

ونعود إلى وهب إل يحز لنقول انه فيا يبدو خاص حروباً قبل ان يستقر على العرش، ونجد الحديث عن تلك الحروب في عدد من النقوش المتناثرة احدها (ك ٩) الذي يحمد صاحباه نشأ كرب وبنهو وهب اوام بني ذي محلتم المقه لنجاتها من (الحروب) التي حدثت في عام معد كرب بن نشأ كرب بن فضحم ثكمتن (١٣٠٠). ويحمد انه ايضاً بصفة خاصة لأنه أعاد نشأ كرب سالما إلى مارب في نفس العام الذي (ملك) فيه مرأهمو وهب إل يحز ملك سأ البيت سلحن (قصر سلحين) باثر تلك الحروب (س ٣). كا يحمدانه ايضاً لنجاة نشأ كرب عند اشتراكه في غزوة على أرض حمير والرحبة في العام السابق نشأ كرب عند اشتراكه في غزوة على أرض حمير والرحبة في العام السابق تلك الغزوة (س ٤)، ويكرران الحمد لالمقه لانه استجاب لدعوتها بعودته سالماً من تلك الغزوة (س ٤).

ومن هذا النقش نفهم بوضوح اكثر من أي نقش آخر ان الحرب امتدت إلى ارض حمير وانها شملت الرحبة . ولا بد انها رحبة صنعاء . وهــذا ما قــد يفسر وقوف سعد شمسم ومرثدم وبني جرت إلى جانب حمير (جلاسر١٢٢٨). ونامس من النقش القلق الذي عاناه المحاربان المذكوران خلال تلك الحروب. ويعود لنا النقش (م ٣١٥) من ريام خطورة الصدام الذي حدث وابعاده

الخصيرة . وهسو نقش معروف من قبل واستشهد به مراراً . وفيه يتحدث صاحباه القيلان يارم اين وأخوه بارج يهرحب ابني اوسلت رفشن الهمدانيان اقيال الشعب سمعني شائن ذحشدم عن السلم الذي وفق يارم ايمن بن همدان في إبرامة بين « املك سبأ وذريدان وحضرموت وقتبان واخمسهمو واشعبهمو » (س٢و٧) وذلك بعد الحرب التي اندلعت ودارت « بكل أرض بين كل املكن واخمسن » ( س ٧ و ٨ ) حتى قام يارم ايمن بن همدان واقنع امراءه ملوك سبأ وذي ريدان وسائر الملوك بذلك السلم . واتم يارم المسالمة بين الملوك والجيوش .

ويحمل النقش تاريخاً قد تسعدنا الايام بفهمه عند استكمال الحفريات. فهو مؤرخ بعام ثوبان بن سعد يهسحم.

وقد طلب القيلان في النقش من حاميهم تالب ريام بعل ترعت «حظي ورضو امر اهمو املك سبأ » بالجملة دون تخصيص .

وواضح جداً هنا أن يارم ايمن قد قام بالمسعى المذكور، في وقت اضطربت فيه الأحوال ، ببادرة ذاتية وليس بتكليف من جهة بذاتها أو ملك بذاته. ولا بد أن جانباً من اسباب نجاح المسعى يعود إلى احساس الاطراف المختلفة بالحاجة إلى نخرج من تلك الحرب الطاحنة .

ولقد رأى البعض في التركيز على «بني ريدان » في عبارة «وتقنع يارم ايمن بن همدان امراهو املك سبأ وبني ريدن وسأر املكن لهوت سلمن» (س٨-١٠) دلالة على أهمية دور حمير في تلك الحروب (١٣١١). وقد يصح ذلك ، ولكن هناك سببا آخر للتركيز على حمير وهو قربها من همدان واحساس القوم بخطرها اكثر من غيرها. وسنرى كيف يتبلور هذا الاحساس في سياسات اسرة يارم ايمن فيا بعد .

وفي نقش آخر ( جــام ٥٦١ مكرر ) نرى بارم ايمن وأخيهم بارج يهرحب وابنهمو ( ابن يارم ) علمــان بني اوسلت رفشان بن همدان ( كما يقول النقش ) اقيال سمعي الثلث من حاشد (س ١ – ٤) قيد اصبحوا يدينون بالولاء لوهب إلى يحزكا يظهر من صبغة الدعياء التقليدية (س ١٨ – ١٩). وقد سجلوا نقشهم ذاك لشكر المقة إذ من على اتباعه بني هميدان وشعبهم حاشد بتحقيق مقتلة بجزية والحصول على غنائم من كل الاماكن التي حاربوا فيها في الحروب التي جرت بين « املك سبأ وبني ذي ريدان » (س ٥ – ٦) ، ولم يقولوا هنيا و امر اهمراً ملك سبأ » أو انهم اشتركوا في الحرب منساصرة لاولئك الملوك . كل ما قالوه هو انهم « سترسو » ( ترأسوا ؟ ) فيها . وبكل الاماكن الأخرى التي بلغوها لمنازلة بعض الاعراب في حدود حاشد (س ١٠ – ١٢) وببعض اراضي الاعراب الذين اخطأوا في حق اسيادهم ملوك سبأ ( س ١٠ – ١٢ ) وببعض وفي بعض اراضي قبائل ملك سبأ ( س ١٤ ) . ونلاحظ هنا نفس التركيز على « بني ذي ريدان » .

وهناك نقش (ك ٨) يشير إلى اشتراك حضرموت إلى جانب بني ذي ريدان في حروبهم مع ملوك سبأ . ويعود ذلك إلى زمن وهب إل يحز ايضا .

وفي دراسات كثيرة نوقشت العلاقة الزمنية بين النقوش المختلفة المعروفة التي اشارت إلى تلك الحروب (١٣٢) ، وهو ما تحاشيناه هنسا ، إذ يكفي أن نرى أن الحالة وصلت في تلك الفترة حسداً عمت فيه الحرب كل الارضين وكل الملوك وكل الشعوب ( القبائل ) وكل الجيوش .

ولقد وصل وهب إل الى مارب . وبتلك المناسبة قرب ربم اربم وأخوه شرحثت اذ أن وابنهما يفرع بنو كبسي اقيال الشعب تنعمم وتنعمت تمثالًا إلى المقة بعل اوام حمداً لأنه حقق وصول (ستوفي اتيت) مرأهم وهب إل يحز ملك سبأ إلى القصر سلحين (ك ٧).

وقنع وهب إل بلقب ملك سبأ ( دون ذي ريدان ) وربما فعل ذلك إعترافاً منه بالواقع . ولا تزال معلوماتنا عن عهد وهب إل محدودة جداً (۱۳۳). وليس هناك ما يبرر الاعتقاد بان رقعة ملكه قد شملت كل ما يعرف عادة بملكة سبأ رغم وصوله إلى مارب والقصر سلحين كا رأينا.

وقد حمل اللقب نفسه اثنان من ابنائه احدهما يدعى انمرم يهأمن والآخر كرب إل وتر يهنعم . وليست معارفنا عن عهديهما بأفضل أو اوسع من معارفنا عن عهد الأب .'

ولدينا نقشان احدهما (جام ٥٦٢) من عهد انجرم يهأمن الذي يرى جام أن عهده لم يدم طويلا (١٣٤) وفيه يتقدم صاحبه القيل سخان يهصبع التبعي من اقيال سمعي ثلث حملان يقربان إلى المقة لأنه من عليهم بتحقيق وصول ( بستوفين اتيت ) سيدهم انجرم يهأمن ملك سبأ بن وهب إلى يحز ملك سبأ إلى القصر سلحن من بيت ذي غيان لأن اتباعه الاسباء ( وقد تعني السبئيين أو المقاتلين!) والاقيال والجيش اقنعوه أو ارضوه ( تقنعوه ) ( س ٤ - ٨ ) .

وتذكرنا عبارة « بستوفين اتيت » هنا بالعبارة المشابهة في حالة وهب إلى يحز الاب (ك ٧). وتوحي باحتمال وقسوع احداث جسام قبل وصوله إلى مارب. ولو اننا لا نرى في هذا النص أي اشارة إلى العمليات العسكرية ضد غيان التي يقال أن النص تحدث عنها (١٣٥٠). والعلنا – على النقيض – نرى في وجسوده ببيت ذي غيان قبل مجيئه إلى سلحن دلالة على وقوف بني غيان إلى جانبه.

والنقش الثاني ( جام ١٩٥٥ ) من عهد كرب إل وتر يهنعم بن وهب إل يحز. وصاحب هو انمرم الغيماني الذي يشير في ثنايا نقشه إلى بني غيمان ويصفهم في مطلمه بانهم « ابعل البيت سلحين » واقيال غيمان ( س ٢ ) . وفيه يذكر انه وكل الجنود الذين شايعوه من قبيلتهم غيمان قاموا بالمرابطة (بجزية جزيو)بالمدينة مارب ( قارن جام ٢٢٩ ) . ويبدو انه لامر ما كلف الملك الغيمانيين – انصار

اسرته لا اعداءها -فيما نعتقد – بهذه « الجزية » التي دامت خمسة اشهر .

ولا ندري ابن هو الشغب الذي حدث داخـــل مارب (١٣٦) وان كنا لا نستبعد أن الجزية إنما حدثت لحالة اقتفت من الملك أن يكون بعيداً عن قصره.

والحقيقة البارزة هنا هي الدور الذي لعبه الفيانيون في الدفاع عن سلحن وهو ما فعلوه ايضاً في وقت آخر لا نظنه يبعد كثيراً عن هذا العهد حين وقفوا مدافعين عن سلحن في وقت « يهقم بن ذمر علي ذرح » ( جام ٢٤٤ ) .

وتجعلنا القرائن المختلفة نتصور أن الامرور لم تستتب لتلك الأسرة وأن مقامها في سلحين لم يطل. وإن الاسرة كلها لم تكن إلا طرفاً واحداً من اطراف عديدة متصارعة في فترة قصيرة نسبياً لعلما امتدت منذ اواخر عهد وترم يهامن بن الشرح يحضب (الاول) إلى اواخر عهد علمان نهفان بن يارم ايمن وهي الفترة التي تعاقبت فيها العهود بصورة مذهلة كا ذلاحظ من تعدد الاساء التي حلمت القاب الملك بحيث يصعب معها ترتيب الاحداث دون مزيد من النصوص التي لا بد وانها لا تزال مدفونة.

## ( ج ) سعد شمسم اسرع وبنهو مرثدم ( ملوك سبأ وذي ريدان )

في وقت ما يصعب تحديده ولسبب ما لا نعرفه بعد نرى سعد شمسم اسرع وابنه مرثدم يهحمد يتلقبان بملكي سبأ وذي ريدان وينسبان نفسيها إلى الشرح يحضب (الاول) بصلة البنوة والمقصود فيا يبدو هو التبني والمتبني غالباً هو سعد شمسم وحده . اما ذكر ابنه مرثدم إلى جانبه قبل لفظة (بني) فله امثلة مشابهة في النقوش الجديدة مثل (ك ٢) من عهد ذمر علي يهبر وبنهو ثارن ملكي سبأ وذي ريدان ابني يسرم يهصدق ملك سبأ وذي ريدان و وك ١٠) من عهد علهان نهفان وبنيهو شاعرم اوتر ملكي سبأ وذي ريدان ابني يرم ايمن ملك سبأ وذي ريدان ابني يرم ايمن ملك سبأ وذي ريدان ابني يرم ايمن

والنقش ( جام ٦٢٩ ) هو الوحيد من بين نقوش عهدهمـــا المشترك المعروفة ( جام ٦٢٦ – ٦٣٠ ) الذي يصور لنا الحالة المامة في تلك الفترة ، ويحسن بنا أن نستعرض فحواه :

### ( جام ۹۲۹ )

- ۱ سجل النقش القيلان مرثدم يـ ... وذرحان اشوع قيلا الشعب يهبعل ( س ۲ ) .
- ٢ بمناسبة اشتراكها وقبيلتها فيشن ويهبعل في الحرب بارض ردمان
   ( س ٢ ) .
- ٤ وقد تولى الملكان سعب شمسم اسرع وابنه مرثدم ملكي سبأ وذي ريدان ابني الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان قيادة الحرب معاً والتقيا في انحاء مدينة وعلان (١٣٨) بيدع إل ملك حضرموت ونبطم ملك قتبان ووهب إل بن معهر وذي خولان وذي هصبح ومضحم وكل من كان معهم (س٨-١٢). وكان مع الملكين اتباعها (ادمهمي) من الاسباء والاقيال وجيش ملك سبأ.
- ۵ وقد تحقق النصر للملكين على كل جموع ملك حضر موت ووهب إل بن
   معهر وكل من كان معهم ( س ۱۲ ۱۵ ) .
- ٦ ولهذا يحمد القيلان المقة لأنه اعـان ذرحان وجند ومقتوين شايعوه
   من فيشن ويهبعل وحقق كل ما املوه من تلك الحرب (١٥ ٢١) .
- ٧ -- كما حمدوا المقة لوصول سيديهم الملكين مع جيشهما سالمين إلى مارب
   ( مريب ) ( س ٢١ ٢٣ ) .

۸ – ثم يذكر النص حملة اخرى كلف بهـــا ذرحان ومشايعيه على مدينة (حلظوم) والمشرقية (مشرقيان) حيث دمروا ونهبوا المعابد والاودية وردموا الابار فيا حولها (س ٢٤ – ٢٩).

ه - كا ان الملكين أيضاً قادا حملة منفصلة على مدينة منوبم ( الاوسانية )
 وكل مدن وقلاع ( مصانع ) الشعب اوسان والمدينة شيعن ( من مدن اوسان
 التي مر بنا ذكرها من قبل في النقش ف ٣٩٤٥ ) .

۱۰ - ويبدو ان ذرحان اشوع ومعه شخص آخر اسمه ربشمسم بن علفقم قــد كلفا بمطاردة بعض الحضارمة او الاحضور (احضرن) والاعراب الذين وصلوا إلى ناحية تمنع (خلف تمنع) دون ان توصف بانها مدينة (هجرن) مما يذكرنا بالنقش (جام ٦٤٣) حيث ذكرت مدينة حنان (حـــنن) مسبوقة (بهجرن) وغير مسبوقة بها (خلف هنن» (س٣١ - ٣٤).

وهناك على اي حال - ما يوحي بان منطقة تمنع لم تعد حينذاك في ايدي القتمانيين .

11 - ثم تأتي فقرة عارضة يحمد فيها صاحبا النقش المقه لعودة الملكبين سالمين غانمين من تلك الغزوة ( ٣٦-٣٤ ) وينتقل النقش بعد ذلك الى الحديث عن موضوع جديد :

#### الجــزيــة

احد أصاحبي النقش والأكبر سنا أو مكانة فيا يبدو أو الاثنان معاً . وهـــي الجزية التي تمت بمدينة صنعاء (صنعو) . ويذكر الاقيال الذين خضروا (الجزي) بالرحبة (رحبة صنعاء) بتوجيه من سيديهم الملكـــين سعد شمسم ومرثدم . وكانت الجزية خلال تلكها الغزوتين (بهمت سبأتنهن) لا بد انه يعني الحملة على ردمان وحملة الملككين على مدن اوسان .

أما الاقيال الذين « جزي » مع مرثدم فهم ( س ٣٧-٤١) :

## ١) شرح إلى بن ذر نح:

## ٢) شرحثت بن بتع:

لا نكاد نعرف شيئًا عن هـذا القيل (١٣٩) ولا عن علاقته بوهب إلى يحز البتعي الذي صار في وقت ما من هذه الفترة ملكمًا لسبأ في مارب ، على أن ورود اسم هذا القيل البتعي مشتركًا في الجزية ليوحي بان بتع كانت حينذاك على وفاق مع الملكين الجرتيين .

## ٣) الرم بن سخيمم :

هذا قيل عرفناه من قبل في نقش يعود إلى عهد وتر يهأمن بن الشرح يحضب ( جام ٢٠٦و٢٠٢ ) وهو قيل للشعب سمعي شلثن ذي هجرم .

#### ٤) يرعد بن ساران:

قيل آخر لا نعرف عنه شيئاً . غــــير ان بني ساران عرفوا بانهم اقيال في بكيل . ومن ثم فاننا نرجح ان يكون هذا القيل من اقيال بكيل أيضاً .

#### ه) يرم بن همدان :

ويأتي في آخر القائمة القيل يارم الهمداني الذي رأيناه من قبل معاصراً لوترم يهأمن (ك ي ). ويبدو انه كان على وثام مع الملكين وقت الجزية كا كان من قبل هو وابوه على وثام مع وترم يهأمن .

فهل يعني كل ما تقدم ان احداث النقش (جام ٦٢٩) سابقة على احداث النقش (جلاسر ١٢٢٨) . على أي حال يظهر من كل مسا تقدم ان الملكين خاضا تلك الحرب بالجيش الرسمي لسبأ بمساندة بعض القبائل بينا كان مرثدم الجرافي يتولى مسئولية الادارة والدفاع في منطقة صنعاء وهي منطقته (جراف من ضواحي صنعاء الشمالية ) حيث رابط معه بقية كبار اقيال قبائل مرتفعات سبأ الغربية . ويظهر من ذلك أيضاً ان العشائر السبئية الكبرى كانت وقت النقش ملتفة حول الملكين ، بينا كان يدع إلى ملك حضرموت (بن ربشمس في النقش ملتفة حول الملكين ، بينا كان يدع إلى ملك حضرموت (بن ربشمس في النقش ملتفة عول الملكين ، بينا كان يدع إلى ملك حضرموت (بن ربشمس في النقش ملتفة عول الملكين ، بينا كان يدع إلى ملك حضرموت (بن ربشمس في النقش ملتفة عول الملكين ، بينا كان يدع إلى ملك حضرموت (بن ربشمس في النقش ملتفة عول الملكين ، بينا كان يدع إلى ملك حضرموت (بن ربشمس في النقش ملتفة حول الملكين ، بينا كان يدع إلى ملك حضرموت (بن ربشمس في النقش ملتفة حول الملكين ، بينا كان يدع إلى ملك حضرموت (بن ربشمس في النقش ملتفة حول الملكين ، بينا كان يدع إلى ملك حضرموت (بن ربشمس في النقس السبئين والذي يجمع معظم قبائل الشرق .

وفي ذلك الوقت – على ما يبدو – بلغ نفوذ حضرموت في المناطق المجاورة لسنأ أقصى مداه (١٤٠) .

## (د) كرب إل بين ملك سبأ وذي ريدان

هذا الملك الذي يجعله فون فيسمن معاصراً لكرب إل وتر يهنعم ملك سبأ ١٤١١ معاصر ومحارب أيضاً ليدع إلى ملك حضرموت (قارن جام ٦٢٩) كا نرى في (جام ٦٤٣ و١٤٣ مكرر). وفي عهده نرى عودة إلى اللقب الاثير « ملك سبأ وذي ريدان » كا نرى جرت وبتـــع (جام ٦٤٣ / ٢٣–٢٥) مجتمعان تحت لوائه كا اجتمعتا في زمن سعد شمسم ومرثدم (٦٢٩).

وهناك نقش آخر من عهده ( جام ٦٤٢ ) لا يضيق شيئًا غير اننا نلاحظ ان صاحبه غياني . ولكن النقشين ( ٦٤٣و٣٤٣ مكرر ) يستحقان التأمــل . ويمكن تقسيم النقش الى أربعة أقسام :

## القسم الأول : س ١-٣

في هذا الجزء الذي هو مطلع النقش فجوات كثيرة ولكن يظهر أن المعنى الإجمالي هو أن نشأ كرب وثوبان بني جرت اقيال الشعب سمهرم قدما إلى المقة قرباني لانه نصر سيدهم كرب إل بين ملك سبأ وذي ريدان في الحرب التي بدأها يدع إل ملك حضرموت وقبائل كانت معهم من قبائل ...

### القسم الثاني: ٧ - ١٨

ويحكي هذا الجزء كا يبدو قصة اتصالات جرت بين الطرفين قبل حدوث الصدام الذي يأتي في آخر النقش . ولا بد من الاعتراف بان الفجوات القليلة في أول هذا الجزء (س ٧ - ٩) تتسبب في صعوبة فهمه . ولكن يبدو أن المعنى العام هو أن يدع إل وجموعه وصلوا إلى انحاء حنان ( مدينة في الجوف ) وارسلوا ( الفصل هنا لم يبق منه إلا حرف الواو الملحق بآخره ) إلى كرب إل بين مساقد يفيد بان وصولهم ذاك كان للسلام أو انهم جاءوا مسلمين . فيرد عليهم كرب إل بين متحدثاً عن السلام ومشيراً إلى محادثات أو اتفاق جرى في مارب (٢) .

على انه في الشق الثاني من هذا الجزء يبدو الأمر اكثر وضوحاً (س ٩-١٢) حيث يطلب ملك حضر موت من كرب إلى أن يوجه إليه بعض الاسباء والاقيال لفاوضات يجريها ملك حضر موت مع ملك سبأ ( لمنجت يمكرن ملك حضر موت تبلتن بعم ملك سبأ). ولا تظن أن يعكرن هنا تعني ملكا حضر ميا آخر وإنما هي فعل في جملة ( منجت يعكرن ). وكلمة ( تبلتن ) هي التي ترجح التفاوض . ويتأكد هذا المعنى من العبارة التالية وهي :

« فارسل كرب إل بين عبده نشأ كرب الجرتي ومعــ اللاثمائة جندي من اسباء سمهرم وصعدوا قاصدين ملك حضرموت في انحاء حنان» ( ١٢ ــ ١٣ ). ويقدم نشأ كرب لملك حضرموت \_ على مـا يبدو \_ وثيقة ( مثبت منجيت )

يظهر انها تتعلق بتفويضة (حجن ستأذن) من قبل كرب إلى (١٣ – ١٥) ولكن ملك حضر موت يرى الا تمر (عبر نهمو) تلك الد (منجت) لسلامة انفس الناس الذين قصدوه من مارب إلى ناحية حنان (١٥ – ١٦) فعساد نشأ كرب ومن معه إلى مارب لدى سيدهم كرب إلى « ١٦ – ١٨) ويظهر من الجو العام أن يدع إلى كان يمارس نفوذا معترفاً به في منطقة الجوف وأن احداثاً سابقة نجهلها قد جرت. وتسبب جهلنا هذا في صعوبة فهمنا للعبارات الموجزة في النقش وخاصة كلمة « منجت » و « منجيت» التي تكرر ورودها والتي هي فيما يبدو موضع الخلاف ( انظر محاولة جام ترجمتها ) ونلاحظ أن كرب إنما كان يقوم في هذا الجزء بمهمة سلمية وانه لما تعسر التفاهم عاد إلى ملكه في مارب.

#### القسم الثالث : ١٨ \_ ٣٥

في هذا الجزء نرى بوادر الصدام في خطوات متتابعة يحرص صاحب النقش على تسجيلها خطوة خطوة وهي حسب فهمنا للنص :

ب ـ ثم هجم ملك حضرموت من يثل مـــع كل جموعه على ناحية مدينتي نشق ونشن . ولكن اصحاب اوسادة ( ابعل ) تلكما المدينتين والحـــامية التي وضعها بهما املك سبأ لحمايتهما دافعت عنهما : ( ٢١ ـ ٣٣ ) .

جـــ وامر كرب إل عبده نشأ كرب الجرتي ومعه سمهيفع البتعي وجماعة من الفرسان من جيش ملك سبأ لنجدة المدينتين نشق ونشن ( ٢٣ ــ ٢٥ ) . د \_ وعندما سمع ملك حضرموت بتلك النجدة تراجع هو وكل جموعه من حول نشقى ونشن ( ٢٥ \_ ٢٦ ) .

هـ \_ وجــاءهم منذر في يثل ( يخبرهم ) بان كرب إل سيهجم عليهم ومعه جموع من مارب وكذلك تابعـاه نشأ كرب الجرتي وسمهيفع البتعي ومعها جمع من المدينة نشق. ( ٢٦ – ٢٨ ) .

ز \_ وقدم عليهم سيدهم كرب إل بين ملك سبأ وذي ريدان وجند مـــن المقربين اليه من مارب ( ٣٠ ـ ٣١ ) .

ح \_ فاترك ملك حضرموت وكل جمعه ناحية حنان بانكسار ومذلة وذهبوا إلى محرم ذي يغرو ( ٣١ – ٣٢ ) .

ط ــ ونشأ كرب الجرتي وسمهيفع البتعي وجمعاهم فعادوا من نشق إلى مارب لمنازلة ملك حضرموت ( ٣٢ ــ ٣٤ ) .

ي \_ فعاد ملك حضرموت وكل جمعه من المحرم ذي يغرو إلى ناحية المدينة حنان ( ٣٤ ـ ٣٥ ) .

في هذا الجزء وردت كلمة ( سفه ) مرتين في « كسفهـو بعوهمو » ( س٩ ) و « وسفه » ( س ٢٨ ) و رأينا انها تعنى « تحاشى » .

القسم الوبع: (جام ٦٤٣ / ٣٥–٣٦٥٣ مكرر / ١-٤) ويتحدث هذا الجزء عن المعركة التي حدثت في انحاء حنان:

أ - يهجم عليهم سيدهم كرب إل بين ملك سبأ وذي ريدان بن ذمر علي ذرح وعبده نشأ كرب بن جرت ( جام ٦٤٣ / ٣٥ - ٣٦) واقيال وقبائل ... مارب وينازلون حضرموث وجموعها ويدع إل وجموعه ( جام ٦٤٣ مكرر ٢٠٠١ ) .

ب - ويقتل من جموع ملك حضر موت ٢٠٠٠ جندي كا تقتل وتؤخف أ أفراسهم وكل ... وابلهم وحمسيرهم وكل حيوان ( جرح ) كان مسع ملك حضر موت وجمعه ( ٢-٣ ) .

ج ـ ويعود يدع إل ملك حضر موت ومن بقي من جمعه بانكسار ودمـــار وخزى ( ٣-١) .

د - وبقية النقش ( ١٠٠٤) دعاء للملك نشأ كرب ولنشأ كرب وثوبات الجرتيان أصحاب النقش ولجرت و « لوفي بيتن سلحن وابعلمو » .

ولا شك ان هذه الواقعة انما تمثل نقطة في العلاقات بين الطرفين ولا نظنها أدت إلى تغير يذكر في موازين القوى آنذاك . ولعلما تفسر العلاقات السبق قامت بين يدع إل وعلمان نهفان بن يارم ايمن كا سنرى .

## ( ه ) اسرة يارم ايمن الهمدانية

كان الزعيم منهم ــ فـــــيا يبدو ــ يعلن نفسه ملكاً في قومه إذا استطاع . ويسعى إلى الوصول الى مارب إذا واتته الظروف . وكانت مارب ، فيما يبدو ، جائزة السبق الكبرى . وحولها دارت معارك انقلابية عديدة . وفي معبدها معبد المقه ثهوان بعل اوام الذي كان حرماً يقدسه الجميع كانت النقوش التذكارية تنصب لتحكي قصة الصراع كا أراد أن يرويها أصحابها .

في ذلك الجو المتقلب عايشت اسرة اوسلت رفشان الهمداني منذ عهد وترم يهأمن بن الشرح يحضب ( الأول ) أو ربما قبل ذلك ، وشارك اوسلت وابناؤه في الأحداث . وكنا قد رأينا يارم ايمن بن اوسلت رفشن ينجح في احسلال السلام بسين الاطراف العديدة المتناحرة (م ٣١٥) . فكان طبيعيا أن نراه ملكاً بين الملوك الكثر ربما بعد وهب إل مباشرة وربما في عهد ابنه كرب إل وتر يهنعم . وقدد جاء اسمه متقدماً في (جام ٥٦٥) على شريكه ( اخهو ) كرب إل وتر كملكين لسباً « دون ذي ريدان » .

ولا نكاد نعرف عن نشاطه بعد تملكه أو حتى عما جرى في الفترة بين اعلانه ملكا وبين عهد ابنه علمان ، وهي فترة كا تدل الدلائـــل كانت مليئة بالاحداث والعلاقات المنغيرة (١٤٢٠). ولهذا فانه لم يبق لنا إلا أن نتحدث عن ابنه علمان نهفان الذي رأيناه أول ما رأيناه الى جانب أبيه في النقش (جام مكرر). ولكن معارفنا عن هذا الملك أيضاً قليلة (١٤٣٠) ويعود اهما الى عهد حكمه المشترك مع ابنه شاعرم اوتر.

ونلاحظ ان الملكين كانا مهتمين بعلاقاتها مع حضر موت على عهد ملكها يدع إلى . فهذا نقش ( نامي ١٩ ) من عهدها المشترك يتحدث صاحبه الهمداني عن لقاء تم بين سيدهم علمان ملك سبأ ويدع إلى ملك حضر موت في ذات غيلم [ بارض قتبان ] حيث أبر موا تحالفاً فيا بينها (١٤٤٠) . ولعل ذلك قد حدث في أخريات ايام يدع إلى إذ أننا لا نلبث أن نرى حلفاً يعقد من جديد بين علهان نهفان وحضر موت في عهد ملكها يدع أب غيلان ( م ٣٠٨ / ١٥ - ١٦ ) ، كا نرى جيش حضر موت يحارب الحيريين الى جانب الجيش السبئي ( م ١٥٥ ) .

ويتحدث النقش (م ٣٠٨) أيضاً عن تحالف علمان مع جدرت ملك الحبشة بناء على طلب الملك الحبشي كما يقول النص ويصبح الطرفان بذلك جهة واحدة (كاحد) في الحرب وفي السلم ضد كل الاعداء.

وفي نفس النقش اشارة الى هزيمـــة الحقوهـــا بعم انس بن سنحان وقبيلة خولان ، وكيف ان الخولانيين كانوا قد اوفدوا شبت بن علين الى ذي ريدان ليستنصروه ضد اسياده مـــاوك سبأ ( ١٨-٢١ ) غــــير ان شبت يضطر الى الاستسلام والخضوع لسيدهم علمان ملك سبأ ( ٢٢-٢٢ ) .

ويظهر من هذا النقش أن الاحباش اصبحوا طرفاً معترفاً به في الاحداث الدائرة آنذاك في اليمن . أما علمان نهفان فيبدو انه كان مشغولاً بمحاولة شكم الحيريين ومن أجل ذلك حالف الاحباش في الغرب والحضارمة في الشرق .

## شاعرم اوتر ملك سبأ وذي ريدان

ويمثل عهد شاعرم اوتر تتويجاً للسياسة الذكية التي اختطتها اسنرته خـلال الاجيال القريبة السابقة لعهده والتي عاصرت فترة شديدة الاضطراب. ويبدو أن سياسة التحالفات التي اختطها والده من قبل كانت قد حققت اغراضها واستنفذتها عندما انفرد شاعرم بالحكم.

ومن بين الاحد عشر نقشاً التي اكتشفتها البعثة الامريكية في محرم بلقيس بمارب ( جام ٦٣٢ – ٦٤٢ ) والعائدة إلى فترة حكمه لا يوجد نقش واحسد للملك نفسه وهو في ظننا دليل قاطع على أن ما اكتشف لا يمثل إلا جزءاً من نقوش ذلك العهد الهام الذي حقق خلاله السبئيون وحدتهم من جديد تحت راية ذلك الملك الكبير الذي استطاع أن يحول طاقات السبئيين من الصراع الداخلي إلى حروب خارج حدود المملكة .

والنقش الملكي الوحيد المعروف هـــو النقش (ك ١١ =  $i^i$ مي ١٢ ) الذي النقش الملكي الوحيد المعروف هــو

عارس فيه الملك شاعرم اوتر اعترافاً علنياً بالتقصير في القيام بحرب اوصى بها المقة – فيا يبدو – ضد حيوم بن غثربن والتزم شاعرم بتنفيذها في تاريخ معين ، وفوجه المقة عبده شاعرم اوتر ملك سبأ ليقدم له هذا التمثال تكفيراً عن عدم وفائه بكل مسا سطر بتلك التقدمة كما أمر ان يمارس طقوساً دينية أخرى (كصري لمسألهو) عبده شاعرم اوتر ملك سبأ وبيتن سلحن وغمدن وادمهمو سبأ وفيشان (ك ١١ / ٤). وفي هذا النقش نرى شاعرم نفسه بصف نفسه بملك سبأ بن علمان نهفان ملك سبأ (س ١) ونرى في نفس الوقت انه قد تملك كلا من قصري سلحين وغمدان (س ٤» بينا هناك نقوش قليلة (مثل جلاسر من قصري سلحين وغمدان (س ٤» بينا هناك نقوش قليلة (مثل جلاسر من قصري سلحين وغمدان وشاعرم بملكي سبأ وذي ريدان ويصعب تعليل ذلك (١٤٠٠) . على أن المؤكد هو ان شاعرم خلال حكمه المنفرد ثم المشترك مع اخيه حيوعثةر يضع تلقب باستمرار (فيا عدا النقش ك ١١) بملك سبأ وذي ريدان .

ونلمس مسن النقش (م ٣٣٤) و (جام ٦٣٣) ان الحيريين كانوا خاضعين أو محالفين لهــــذا الملك حتى انه حين غزا حضرموت كانت قوته العسكرية تتكون من سبأ وحمير (م ٣٣٤).

#### الحرب ضد العزيلط ملك حضرموت

ترجع معلوماتنا القديمة عن هذه الحرب الى اشارات خاطفة في عــدد من النقوش مثل (م ٣٣٤) الذي سبقت الاشارة اليه والذي ورد فيه أن الصدام بدأ في ذات غيلم (١٤٠) ، وهي اشارة هامــة كما سنرى ، وامتد الى شبوه ، وصوأرن (١٤٨) في وادي حضرموت (س ١٧-١٨) ، والنقوش (جام ٦٣٦ و تعدمات لالقه من الغنائم التي وادي عند أصحابها عن تقدمات لالقه من الغنائم التي عادوا بها من شبوه . ومثل ذلك النقش (فخري ٧٥) . أمـا صاحب النقش (جام ٦٣٢) فان غنائمه كانت من شبوه وقنا . وهناك نقشان (جــام ١٤١) وصاحبها شخص لطيف اسمه حيثع بن كلب ذكرم السبئي عبد ذت

نعمبرل وحبت الذي يقدم بها تمثالين لالمقه بمناسبة عودته سالماً من شبوه ومن الدي البحر. ولا يكلف نفسه عناء ذكر السبب الذي حمله الى هناك والزمن الذي حدثت فيه تلك الرحلة الخالدة ، أو أن يتودد الى أي ملك من الملوك ولا حتى ( ملوك سبأ ) بالجميلة . وهناك اشارات الى ان الحرب شملت في نفس الوقت قتبان وردمانومضحيمواوسان ( جيوكتزا ) (١٤٩١) وهم حلفاء حضرموت في ذلك الزمان كا نعرف .

ولدينا الآن نقش جديد (ك ١٣٠١) يؤكد كل تلك الاشارات ويوضعهاو لهلثًا فاننا نفضل ايراد شرحه بالتفصيل (١٥٠٠).

## شرح النقش (ك ١٣)

(١) فارع احصن الاقياني (بن اقيان) اقيال بنكيل الربع من شبام (دشبهم) مقتوي شاعرم اوتر ملك سبأ وذي ريدان بن علمان نهفان ملك سبأ أهدى المقه ثهوان بعل اوام تمثالين من الفضة ( ذصرفن ) من ماله الذي تملكه من المدينة شبوه .

(٢) يوم شايع سيده شاعرم اوتر ملك سبأ وذي ريدان بن علمان نهفان ملك سبأ عندما اغار (ضبا ) على العزيلط ملك حضرموت وعلى جيش وقبائل حضرموت في الحرب التي شنوها على سيدهم شاعرم اوتر ملك سبأ وذي ريدان.

(٣) حمداً اذ منح (خمر) واعان المقة ثهوان بعل اوام سيدة شاعرم اوتر. المعودة بسلامة وصحة وحمد واحلل (؟) وأفراس وسبي وغنم هما أرضاه من أرض حضرموت ومن كل غزوة وغاره على جيوش وقبائل الجنوب والشال ( يمنت وشامت ) .

(٤) وحمد قوة ومقـــام المقة ثهوان إذ وفق أونجي (ستوفي )سيده شاعرم اوتر من كل تلك الغزوات والغارات .

(٥) وحمداً إذ منح وأعان المقة ثهوان بعل اوام سيده شاعرم اوتر بتدمير وتحطيم (قتض) وإخضاع (هثعلن) وومنح وحسم واستئصال كل جيش ومصر (حشد من المقاتلين غير النظاميين) وقبائل حضرموت بناحية ذات غيلم) بارض قتبان واحضروا ملكهم العزيلط ملك حضرموت إلى المدينة مارب.

(٦) وإذلال وإخضاع وإسقاط كل ولدعم : قتبان وردمان وخولان ومضحي وقبائل اوسان وقسم وحدلم .

(٧) وحمداً إذ منح واعان المقة ثهوان بعل اوام تابعة فارعم احصن وجند ترأسهم وأتم انطلاقته نحو القصر شقير [قصر] ملك حضرمــوت والمدينة شبوه عندمـا وجهه وأوصاه أو كلفه سيده شاعرم اوتر بان يحصن ذلك القصر شقير ويحرس سيدتهم « ملك حلك » ملكة حضرموت ....ن علمان نهفان ملك سأ .

(٨) وينطلقون نحو القصر شقير بثلاثين جنديا ويضعون ببابه أربعة جنود وفي اليوم الذي بلغوا فيه ذلك القصر شقير قتلوا في وسطه وحوله ابناء العز وحجاب ( اذنن ) ونائب ( عقبت ) ملك حضرموت وحجاب وبعضاً من اقيال ورؤساء ( مرأس ) وسادة ( ابعل ) المدينة شبوه مقتلة جيدة .

(٩) وقتلوا ( بضعوا : لعله بالسيف ) خمسة وثمانين جنديا غير من شتتوا حول القصر شقير بمن طاردوهم « هبررو » منه جرحى وغير من واصلوا قتلهم حسوله لما ( لن ) كرو على الاحضور « احضرن = الحضارم » واستأملوهم من حول فناء القصر شقير غير من قتلوا بالمفجرة (١٥١١) ومن رموهم ( ندفوا = الرمي من بعد بالقسي مثلا ) في اطراف ؟ (صنوق؟) شبوه طيلة الايام التي تحصنوا فيها بذلك القصر شقير والذين قتلوا ( إل بضعو؟) (١٥٢١) وجيدة كانت المقتلة من الجند الذين قتلوا .

(١٠) ويأتي ( ياسيان ) ، بوسط المدينة شبوه. أربعة آلاف جندي للمرابطة عندما غزا الملك إلى ذات غيل . [ اما ] فادعم وجند ترأسهم فتحصنوا بذلك القصر شقير خمسة عشر يوماً ، وليس لهم به ما يلزم من ماء ( كل موم ) للشرب [ مده ] ثلاثة عشر يوماً . فيشربون شرباً قليلاً حق ان أهل ( نفص ) سيدهم شاعرم اوتر وجمعه بعد أن « سبطوا » جموع حضرموت حول ذات غيل و (وهعنهو) وانطلق واحتل ونهب ( خترشن ) وأحرق أو هدم ( دهر ) المدينة شبوه .

(١١) والغى اخته ملك حلك بوسط القصر شقير سالمة . وإتباعه فارعم الرجل، الذي وجهه وأوصاه بالغزو وترؤس اولئك الجند، وجند معه فوجدهم سالمين لم يفقد منهم ( بلتن مو ) غير ثمانية جنود [ وهم ] الذين قتلهم منهم الاحضور . [ اما ] بعض من نساء ( انث ) حضرموت وخدم الفوهم بالقصر شقير فها انهم وسطة فحاتوا « وضأي » من الظمأ .

«١٢» وحمد قوة ومقام المقة ثهوان إذ منح واعان واعلى ( هعللن ) » عبده فارعم وجند ترأسهم مقتلة حقيقية أرضتهم بوسط ذلك القصر شقير [ وفي ] هجمة غادرة هجمها « مفجرة فجرو » عليهم الاحضور بمدينة شبوه (؟) وبكل اماكن شايعوا فيها سيدهم شاعرم اوتر . وحمداً إذ غادروا بسلامة وصحة حواس واحلل (؟) وسبي وغنائم أرضتهم .

(١٣) وحمداً إذ داوم المقة فأتاح لعبده فارعم أن غزا وذهب (ومطو) إلى ارض حضرموت في غزوتين اخريين في اراضي حضرموت [حيث] واصل جمع الذهب والغنائم من المدينة شبوه وقنا . وانطلق ودمر (او احرق) تدميراً جيداً سفناً بالميناء (حيقن) قنا مرسى (مكدح) ملك حضرموت . وعاد جيشهم بسلامة واحلل (؟) وسبي وغنائم جيدة .

(١٤) وليرزقهم المقة ثهوان ( حظي ورضو ) سيدهم شاعرم اوتر وليواصل

إلىقة اسعادهم بصحة الحواس ومقسام [حسن] واحلسل وسبي وغنائم بكل الاراضي [ التي ] بها يشايعون سيدهم شاعرم اوتر وأراضي بهسا يوصيهم وليحميهم المقة من ( نضح وشصي ) [ كل ] شاني أن بعد أو قرب .

(١٥) وليواصل المقة تدمير وإسقاط وإذلال وسحق ومحق كل ضار وشاني لسيدهم شاعرم اوتر . واودعوا تقدمتهم المقة لسيدهم شاعرم اوتر . واودعوا تقدمتهم المقة للمايتها ] من كل متعجرف ومعربد ومزحزح لها من مكانها .

هذه هي قصة الحرب في أدق مراحلها ومنها نلاحظ :

١) ان العزيلط قد أسر في ذات غيل وجيء به إلى مارب . ولعل ذلك قد حدث نتيجة لحملة مفاجئة ( فقرة ٥ ) .

٢) هناك إشارة سريعة إلى هزيمة كل ولدعم واوردهم بالتفصيل( فقرة ٦).

٣) يظهر أن شاعرم اوتر احكاماً لخطته المباغتة ارسل فارعم احصن إلى القصر شقير قبيل أو في نفس اللحظة التي اغهار فيها على ذات غيل في أرض قتبان حيث كان العزيلط موجوداً. ويذكر فارعم أن الغرض كان حراسة ملك حلك ملكة حضر موت التي يبدو انها بنت علهان نهفان واخت شاعرم اوتر كا جهاء في الفقرة ( ١١) . ومن هذه الاشارة يجوز لنا أن نستنتج ان الحلف الحضر مي السبئي أدى في وقت من الاوقهات إلى مصاهرة بين الطرفين ( وغني عن القول أن هذه اول ملكة تذكر في النقوش ) .

ويظهر أن شاعرم عندمـا بيت النية على غزو حضرموت كلف فارعم ببدء المهمة السرية التي أخذت حراس القصر على حين فجأة .

وهذا ايضاً يدل على أن القصر شقير لم يكن ضمن اسوار شبوه وإنما هو على أحد المرتفعات المقابلة لها أو المطلة عليها كما نفهم من السطر (٩) والقصر شقير

مثل سلحين ليس إلا قلعة تضم جند الملك المقربين وحراسه ( الفقرة ٧ ) .

) الفقرات (  $\Lambda$  –  $\Lambda$  ) تحكي قصة إحتلال القصر والقتال الذي دار منذ لحظة وصول الغزاة ثم تحصنهم بداخله حتى وصول شاعرم اوتر .

ه) الفقرة (١١) تصور حالة من ظلوا بالقصر بعد إحتلاله . ويلاحظ أن الذين ماتوا من الظمأ هم النساء والخدم الذين كانوا بداخله .

٦) غير واضع لنا من أي جهة كان الاربعة آلاف جندي (الفقرة ١١).

لا يحكي النص ماذا فعل شاعرم اوتر بعد وصوله شبوه غير اننا رأينا
 من النقوش الأخرى انه توغل في وادي حضرموت .

A) بعد نجاح مهمة فارعم الاولى يحدثنا عن مهمتين اخريين احداهما اشتملت على عودته إلى شبوه حيث واصل الاختراش (اللسان: جمع وكسب. وخرش من الشيء أخذ منه الخ). والشانية وهي المهمة غزوته إلى ميناء قنا الذي يسميه (مكدح ملك حضرموت). والمكدح يذكرنا بلفظة مجدح الحضرمية وهو موقف السفن على الشاطيء. ويقال ايضاً للحوت (جدح) إذا خرج إلى السبق وانحسر عنه الماء فلم يستطع العودة إلى البحر وكذلك المركب والزورق. ويسمى ميناء بير علي المجاور للميناء القديم (قنا) مجدحة. ولا بدأن همذا الاسم اثر باق من الاسم التاريخي للمكان. ويذكرنا الحديث عدن السفن التي دمرت في المينساء بالنص (جيوكنزا) الذي تحدث عنه جام واستبعد ذكر السفن فيه (مدرت).

## الحرب ضد الاحباش ومن والاهم

اما حرب شاعرم اوتر ضد الاحباش فقد شملت اقواماً آخرين وامتدت فياً يظهر من حدود قبيلته حاشد حيث كانوا يتحرشون بها إلى اراضي خولان العالية

والنقش الرئيسي المعروف والذي يتناول هذا الجانب بتفصيل اكثر من غيره هو نقش ايكرب احرس بن عليم ويحمدل (جمام ٦٣٥) الذي يقدم به غثالاً إلى المقة من بين ما تملكه من (قرية) ومعه طنف طيب (طنف هنا غالباً وعاء الطيب) (١ – ٥) وذلك حمداً على نصره لشاعرم اوتر في كل المصارك التي خاضها ضد كل الجيوش والقبائل المناوئة من ناحية الجنوب أو الشهال أو البحر أو اليابسة « ( – ١٣ ) وليواصل المقة نصره له عليهم ( ١٣ – ١٦ ) .

ثم يحمده على ما من به عليه نصه (أي ايكرب) عندما اشترك في المعارك إلى جانب ملكه ( ١٦ – ٢١ ) ويحددها فيا يلى :

- (١) في سهرت ضد الاشاعر وبحرم ومن كان معهم ( ٢١ ٣٣ ) .
- (۲) وفي انحاء مدينة نجران ضد محاربي الاحباش ومن كان معهم ( ۲۳ –
   ۲۵ ) .
- (٣) وفي مدينة ( قرية ذات كاهل ) ( كهلم ) غزوتين ضد ربيعة ذي الثور ملك كندة وقحطان وضد سادة المدينة : ( قرية ) ( ٢٥ – ٢٨ ) .

ثم المعارك التي كلفه بها الملك وعــاد منها بالفنائم الوفيرة ويفصلها في عدة اسطر ومن ضمنها الافراس التي قتلها والتي أخذها حية (٣١ – ٣٢ ) .

وكان قد قاد خلالها جماعات من خولان حضلم ومن نجران ومن الاعراب ( ٣٣ – ٣٤ ) وذلك لحرب عشائر يحبر اسد كانوا متعاونين مع بني يونم (١٥٤) وقرية ( ٣٤ – ٣٦ ) . وقد جرت الحرب ( ويحربهم ) بكنف أرض الاسد مونهن ( ١٥٥ ) ذثمال ( ٣٦ – ٣٧ ) .

وبقية النص هو الدعاء الاخير ( ٣٨ – ٤٦ ) غير اننا نلاحظ انه يقول فيه ( بذت خمر المقة عبد هو حظي ورضو مرأهو شعرم اوتر الخ ) فهو يحمد المقة انه حقق له رضى سيده مما يوحي بانه واثق من ذلك وهذا قد يبين مكانته .

و لهذا الرجل نقش آخر (جام ٦٣٣) يذكر فيه أنّه كلف بالنهاب إلى لحج (مقمن ذلحجم) في مهمة تتعلق بالحميريين (احمدن) بمناسبة (أبدتم ذكونو بين خسنهن). وقد حاول جام ترجمة النقش باعتبار أن (ابدت) تعني مساكن . . ولكن ابدت قد تعني ايضاً آبده (=الأمر العظيم) الذي قد يوحى باحتكاك بين الجيشين .

هذا وقد اشير إلى الحرب التي جرت في موضع (قرية) في نقشين آخرين : (جام ٢٩٤) الذي يسميها (قريتم ذت كهلم) و (جام ٢٤١) الذي يسميها (قريتم ذت كهلم) و (جام ٢٤١) الذي يسميها (قريتم) . والنقش الاخير من النقوش التي ذكرت حيو عثتر يضع إلى جانب اخيه شاعرم اوتر كملكين معاً . اما القرية فهي المعروفة الآن بالفاو وتقع في وادي الدواسر (١٠٥٦) . والنقش (ك ٢٢) وهو (شرق الدين ٢٠) في كتاب تاريخ اليمن الثقافي فمن النقوش التي تذكر حيوعثتر ايضاً ولكن دون اخفاء صفة الملك عليه مثل (جام ٢٠٠) . ويتناول (ك ١٢) الصراع مع الاحباش ومن لف لفهم ، وسنحاول ايراد فحواه فيا يلي :

١) صاحبه هو وفيم اذرح الذي كلفه شاعرم اوتر بحراسة حدود حـــاشد
 والدفاع عنها خلال حرب اشعلها الاحباش ومن لف لفهم من سوهرن وخولان.

٢) وقد صان كل حدود ومدن واهل حاشد ومن كان معهم من (ذأ بنو) الاعراب طيلة اعوام المرابطة (بكل خريفت بجزي) للدفاع عن حدود حاشد حتى ان جاء الاحباش مرة واغـاروا بالفين وخمسائة مقاتل على الاعراب في منطقة وادي وعر بمغرب حاشد (١٥٧).

٣) عندها هجم عليهم وفيم اذرح ومعه مائة وسبعين جندياً من العرب (عربن ) وادركوهم ليلاً بالمعقر ذي الشرحـــة ( بمعقرن ذشرحتن ) وداهموا مساكنهم ليلاً وقتلوهم واستأصلوهم من مساكنهم واستنقذوا منهم خمسائة سبي .

٤) ويوم كلفه سيده شاعرم اوثر ملك سبأ وذو ريدان واخيه حيوعثار يضع بن علمان نهفدان ملك سبأ فتقدم منسره (المنسرقطعه من الجيش) من الجيش مكونة من ستائة جندي لحرب ازدجيش وحرب بن علين الخولانيين (هذا يذكرنا بشبت بن علين في م ٣٠٨).

٥ ) ويحاربوا اذوهم بنجد محر بن بمساكن ذي السهرة .

٦) فيوقعوا بهم مقتلة بلغت مائتين وعشرة قتلوا ذبحاً أو تقطيعاً (بضعم) وثلاثمائة سبي واربعائة من الاولاد (أي الصغار) والنساء «هرجوا» وثلاثمائة من الإبل وثلاثمائة وألف من البقر ومائتين واثنين وسبعين من الحسير وعشرة آلاف من الشياه.

٧) وباقي النص للدعاء الأخير .

ولعل ما جاء في (جام ٦٣٥) هو اقدم اشارة في النقوش السبئية إلى بملكة كنده التي قامت في أواسط الجزيرة (١٥٨) والتي نراها في صدام مع شاعرم اوتر ربما لتعرضها للقوافل اليمنية الستي اصبحت فيا يبدو تتعرض لاخطار كثيرة بسبب الوجود الحبشي في الاجزاء الساحلية . ويبدو ان فسترة الاضطراب والتمزق الداخلي في سبأ قد ساعدت الاحباش على تثبيت أقدامهم أكثر فاكثر وشجعتهم على التوغل في الاجزاء اليمنية ، فالمعقر ذي الشرحة قد يكون هو المعقر الذين ذكره الهمداني (الصفه) في انحاء زبيد ، ولعلهم بلغوا أيضاً بلاد الاشاعر التي تمتد على الساحل إلى باب المندب (١٥٩) ولقد استمرت المعارك بين السبئيين والأحباش بعد شاعرم اوتر كا سنرى .

اما فيما يتعلق بالعلاقات مع حضرموت فهناك نقش ناقص (جام ٢٤٠) من النقوش التي ذكرت حيوعثتر مع اخيه شاعرم اوتر دون ان تضفي عليه لقب الملك . وفيه نرى شاعرم اوتر يخف إلى نجدة العزيلط لمواجهة متاعب داخلية في مكان ما من حضرموت (١٦٠) مما يدل على ان علاقات جديدة قسد أقيمت ربما كان فيها العز بمثابة التابع لشاعرم . على ان هذا مجرد احمال من احمالات كثيرة خاصة وان هناك مظنة صلة مصاهرة بين الملكين (ك ١٣٠) .

ومن جهة أخرى فإننا نتوقع أن يكون فارق السن بين الرجلين كبير أحيث أن شاعرم فيا نعرف قد عاصر ملكين حضرميين من قبل العزيلط هما يدع إل ( نامي ١٩ ) ويدع أب غيلان ( م ١١٥ و ٣٠٨) .

وهكذا فانه بعد اختفاء شاعرم اوتر نتوقع أن يكون العزيلط قــد عاش فترة ليست بالقصيرة .

#### ( ه ) اسرةفارعهمينهب

لا تزال الملاقة بين اسرتي علمان نهفان وفادعم ينهب ، إن كانت هناك علاقة ، غير معروفة . وقد شغلت هذه القضية العلماء أول ما أطلت برأسها من خلل المساند القليلة المعروفة وتضاربت استنتاجاتهم . وكان السؤال الذي طرحوه على أنفسهم : أي الفريقين يمثل الجانب الشرعي ، وأيهم المغتصب ؟

ونحن إذا تأملنا هذه الفترة من خلال النقوشالتي بلغتنا لما وجدنا من ينطبق عليه اسم الجانب الشرعي . فالشرعية ، بمفهؤمها التقليدي ، لم تثبت جذورها في ذلك الجو العاصف .

ولقد حاول جام مستخدماً المسند (م ٣٩٨) إلى جانب المسند (جام ٦٣١) أن يثبت نظريته القائلة بوجود ملك رئيسي في مارب وإلى جانبه ملوك صغار

في الأقاليم تابعون له، وهي النظرية التي حاول بها تفسير العلاقة بين اسرتي علمان لهفان وفادعم ينهب خمن العلاقات الآخرى (١٦١).

فلنتأمل أولاً في ( جام ٦٣١ ) لنري ماذا جاء فيه حقاً :

#### ( جام ۱۳۳)

١ - صاحب النص هو قطبان او كن من جرت اقيال قبيلة ممهودم يهولد
 ١ - صاحب النص هو قطبان او كن من جرت اقيال قبيلة ممهودم يهولد

وهكذا فان علينا من البداية أن نلاحظ أننا أمام زعم قبلني من طبقة الاقيال له قبائله التي تأتمر بأمره . كما أن علينا أن نتذكر أن جرت ، قبيلة هذا القيل ، تقع محكم موقعها في نعض وربما صنعاء أيضاً وسطاً بين همدان وحمير . وقسد رأيناها حليفاً لمرثد ايام الشرح يحضب الأول كما رأيناها حليفاً لحمير أيام ذمر علي ذي ريدان ( جلاسر ١٢٢٨ ) كما تولى بعض أبنائها الملك في الجانب السبشي.

٢ - هذا القيل الجرتي يسجل في مسنده الذي أودعه معبد المقه ثهوان بعل
 اوام بمارب عند اهدائه تمثالين إلى المقه :

أولاً: شكره لالمقه لانه أعان عبده قطبان اوكن وقبيلته في قتالهم ضد الملوك والقبائل الذين اثاروا على سيدهم شاعرم اوتر ملك سبأ وذي ريدان الحرب من البحر واليابسة ( بني ذبحرم ويبسم ). وانه وقبيلته شايعوا شاعرم اوتر ضد أولئك المعتدين وعمساوا قيهم قتلا وغنموا منهم الأسرى والأسلاب والننائم ( ٣-١٠٠ ) .

ونستطيع ان نتصور من هذا المقطع اشتراك الاحباش في تلك الحروب ضد

شاعرم اوتر من مجرد ذكر البحر إذا شئنا غير ان النص لا يفصل شيئًا .

ثانياً : ( وهذا المهم ) يتحدث عن مهمة قام بها في أرص حبشت . ويصفها في العبارات التالية لا غير وفي ستة اسطر ، وهي :

« وبذت | هوشع | عبده | قطبن | او كن | بن | جـــرت | يكن | نبلهو | مرأهمو | شاعرم | او تر | ملك | سبأ | و ذريدن | عدي | ارض | حبشت | بعبر | جدرت | ملك | حبشت واكسمن | وتاولو | بنهو | بوفيم | هو | وكل | شوعهمو | وثهبو | مراهمو | شاعرم | او تر | ملك | سبأ | و ذريدن | يكل | بلتهمو | عمن | بخشين | مثبت | صدقم | ذهرضو | مرأهمو | بن | كل | ذهبلتو | » .

(11 - 11)

ماذا اراد قطبان ان يقول لنا ؟

١ - ان شاعرم اوتر أوفـــده ( نبلهو ) إلى أرض حبشت لدى ( بعبر )
 جدرت ملك حبشت والاكسوم « أو الاكسوميين » . فهل تعني « نبلهو . .
 بعبر » « جهزه ضد › ؟ لا نظن !

٢ – انه عاد منها بالسلامة هو وكل مرافقوهم (؟) « وتاولو بنهو بوقيم هو
 وكل شوعهمو » . ونحن نلاحظ من هذا الجزء أن هناك مرافقين .

ولكن مع حرص قبطان على ذكر اشتراك قبيلته في كل المقاطع الأخرى المتعلقة بالقتال فانه لا يذكرها هنا . ويذكر أن الملك اوفده (نبلهو) بما يعني انه صاحب هذه المهمة الأول وأن من ذهب معه إنما هم مرافقون لم يحرص على أن يذكر شيئًا عن إنتاءاتهم أو مراكزهم . أما ذكر العودة ( بوفيم ) فلا يحتم أن تكون العودة من الحرب ولذلك امثلة في النقوش . والسفر له اخطاره ايضاً والمودة منه بسلامة تستحق الحمد .

هذا فقط نتساءل عن عبارة (أرض حبشت) التي أرسل إليها قطبان وهل تعني الحبشة الافريقية أم كيانا حبشياً على البر اليمني ؟ مع عدم استبعاد وجود مثل ذلك الكيان فان حبشت تعني في الغالب أرض الحبشة الاصلية في افريقيا. وذكرها قبل اكسمن في عبارة و ملك حبشت واكسمن و يرجح ذلك فلو كانت اكسمن هي وحدها الدالة على الكيان الحبشي في افريقيا وحبشت هي الامتداد على البر العربي لتقدم ذكر اكسمن على حبشت. هذا والله اعلم .

٣ – ويذكر قطبان انهم (أي الوفد طبعاً) اثابوا (ثهبو) سيدهم شاعرم اوتر مثابة صادقة (مثبت صدقم) في كل ما اوفد وأمن اجله إلى النجاشي اوفي كل مفاوضاتهم مسع النجاشي (بكل بلتهمو عمن بخشين) الأمر الذي ارضى سيدهم من كل ما حققوه من المفاوضات (هبلتو).

ونلاحظ أن هذه المهمة أو المفاوضات( بلتهمم ) كانت مع النجاشي شخصياً ( عمن بخشين ) فاي حرب هذه؟ بل أين جو الحرب المعتاد في هذا المقطع دعك عن القتلى والجرحى والغنائم الخ .

### ثالشا: (وهذه قصة ثالثة):

۱ – أن المقة اعـان عبده قطبان اوكن بن جرت وقبيلتهم سمهرم يهولد عندمـا سبأ و « هجم » أو « نهض للنجدة » قطبان اوكن بن جرت وقبيلتهم سمهرم يهولد من المدينة نعض [ في بلاد جرت ] إلى المدينة ظفار ومالأهم أو شد أزرهم ( هملأهمو ) حاميهم ( شيمهمم ) عثاتر عزيزن ( ١٦ – ٢٠ ) .

 ٢ - عندما زحف وهاجم بيجت ولد النجاشي وجموع الاحباش على مدينة ظفار وعسكروا حول المدينة ظفار ( ٢٠ - ٢٢ ) .

٣ - وعندهــا انطلق قطبان اوكن بن جرت وقبيلتهم سمهرم يهولد إلى

المدينة ظفار خلال ( قتر وعد ) ليلاً ففر منهم الاحباش خـــلال ( عر الن ) وسط المدينة ( ٢٢ – ٢٥ ) ·

إ - وخف قطبان اوكن بن جرت وقبيلتهم سمهرم يهولد والتقوا بلعزم يهنف يهصدق ملك سبأ وذي ريدان واقيال وقبائل ذي ريدان. وقتلوا وقطعوا واستأصلوا الاحماش من وسط المدينة ( ٢٥ - ٢٨ ) .

وفي اليوم الثالث ( لثلثم يومم ) يكر ( يهبرر ) بعض الذين من ذمار مع منسرة ( قطعة ) من الجيش وبعض من قبائسل ذي ريدان ويخترقون أو يدهمون ( بعوو ) ليلا معسكر الاحباش ويقتلون من الاحباش اربعائة جندي تقطيعاً بجد السلاح ( ٢٨ – ٣١ ) .

٧ - وفي اليوم الشالث (ولثلثم يومم) فيكر قطبان اوكن بن جرت وقبيلتهم سمبرم بهولد ويتعقب (يتسببنن) الاحباش ومعهم بعض رماة (بن ندف) المعفريين (معفرم) ويقتلوا بعض الأحباش في التعقب (يتسببنن؟) ويجلبون معهم أحباشاً (إلى) معسكرهم «٣١ - ٣٤».

هنا في هذا المقطع كلمتان هامتان:

أ ) تسبب : ولعل لها صلة بلفظة « صبب » العربية .

ب) ندف : وهذه فيما نرجح تعني نوعاً من المقاتلين. وقد مر بنا لفظ (ندفو) في (ك ١٣) وشرحناها بـ ( رموا ) ونتصور هنا أن قطبان اصطحب معه رماة من المعفريين عند مطاردة الاحباش لتصيدهم . وليس بخاف أن لفظة ( ومعهم ) في العبارة قد تعني أن المعفريين مسع الاحباش ولكن السياق يستعده (١٦٢) .

٧ - بعد يوم آخر أو بعد اليوم الثاني ( وبعد ثنيم يومم) انسحب الاحباش
 من انحاء ظفار جوعاً ووردا المعاهر ( ٣٤ - ٣٦ ) .

- في هذه النقاط السبع كا نظن وصف قطبان قصة اشتراكه مع الحيريين في معركة حول ظفار وبوسطها ضد الاحباش الذين يقودهم بيجت ولد النجاشي . فماذا نلاحظ ؟
- أ ) هذا مدد من جرت للحميريين المحاصرين في ظفار ربما وفقاً لتحالف قائم أو استجابة لاستنجاد ولكن حتما ليس تنفيذاً لأوامر شاعرم اوتر. ولا يفوتنـــا حرصه على الاشارة إلى الاله القبلي عثتر عززن في هذا المقطع.
  - ب ) يظهر أن بيجت ولد النجاشي لم يأت غازياً من وراء البحر .
- ج) مجيء قطبان على مــا يبدو أربك الاحباش وجعلهم يندفعون إلى وسط المدينة .
- د) هــــذا فيما يظهر سهل لقطبان الوصول إلى الحيريين والانضهام اليهم .
   ولعلهم كانوا من قبل محاصرين . واستطاعت القوتان معـــاً أن تزيل الاحباش من وسط المدينة .
- ه ) وتقوم قوة مكونة من مدد من مدينة ذمار الحيرية مع فرقة من الجيش
   عداهمة المسكر الحبشى ليلا ولا بد انها شتتتهم .
- و) فنرى قطبان يقوم بتعقبهم ومعه بعض من الرماة من المعفريين فتمكنوا
   بذلك من قتل البعض وأسر البعض .
- ز ) نتيجة لذلك كله اصبح الجيش الحبشي معزولاً لا يستطيع الحصول علي المؤن ولما عضهم الجوع انسحبوا إلى المعاهر « ردمان » . وهذا قد يدل على :
- ١ ان الاحباش لم يجبروا على الانسحاب تحت ضفط اليمنيين وحدهم وإنما
   كان للجوع أثره .

٢ - انهم لم ينسحبوا من اليمن كله لانهم لم يأتوا في هذه المرة من خارج اليمن وإنما كانوا قد ثبتوا أقدامهم في مواضع كثيرة على الأرض العربية . ويرجح انهم جاءوا إلى ظفار ومن معاهر واليها عادوا بعد أن عجزوا عن احتلال ظفار. ولكن وجودهم في المعاهر ذاته يدل على توغلهم في اليمن وهو ما رأيناهم يحاولونه ايام شاعرم اوتر .

رابها ؛ (وهذه عقدة أخرى ) يدعو قطبان في آخر النقش لملك جديد هو سيدهم لحيمت يرخم مملك سبأ وذي ريدان .

ومجرد الدعاء نفسه دليل قاطع في ظننا على أن النقش إنما خط في عهد ذلك الملك وأن قطبان كان يدين له بالولاء . ومن سياق النقش ايضاً نفهم أن لحيعث إنما حكم بعد ذهاب شاعرم اوتر .

#### الخالسة:

١ – الاشارات إلى شاعرم اوتر – كا يظهر – إنهـا هي من باب تسجيل حوادث في الماضي ولا علاقة بين مهمة قطبان في أرض حبشت ايام شاعرم اوتر والحرب التي حدثت في ظفار .

٢ - لا يستبعد أن يكون لعزم يهنف يهصدق معاصراً للحيعث يرخم الذي
 لا بد انه حكم بعد ذهاب شاعرم اوتر ، ولكن اين كان مقر حكمه ؟

٢ - أن النص إنما يقدم مشاكل جديدة ولا يقدم حلا المشكلة القديمــــة
 مشكلة العلاقة بين اسرتي علمان نهفان وفارعم ينهب .

وليس الحال بالنسبة إلى (م ٢٨٩ ) بافضل ، فاهميته \_ كما يقول جام نفسه \_ تأتي من (ذكر كل من الملك شاعرم اوتر فيما يتعلق بتسجيل احداث في الماضي، والملكين الشرح يحضب واخيه بازل بين عند الدعاء المتعلق بالمستقبل والموجه إلى الالهة ) (١٦٣٠).

وكان جام قد اعتمد في مناقشته على (جـــام ٦٣١) اكثر من اعتاده على (م ٣٨٩) لأنه اعتبر قطبان اوكن حين خاص معارك ظفار إنما فعل ذلك تحت راية شاعرم اوتر ، وهو ما لا سبيل إلى اثباته . بل ان هناك احتالا بان شاعرم او تر لم يشهد تلك الاحداث .

فنحن لا نستبعد أن يكون قد وجد من يحمل لقب ملك سبأ وذي ريدان في ظفار وفي مارب في آن واحد وذلك في فترات الصراع والصدام بين الحميريين والسبئيين . ولكننا لا نملك دليلا قاطعاً على أن ملكين في سبأ نفسها حملا نفس اللقب المزدوج في وقت واحد وعاشا في وئام .

وإذا عدنا إلى النقش (م ٣٨٩) وجدنا انه يبدو أن صاحبه كان قد عاصر شاعرم اوتر ثم خط نقشه في عهـد الاخوين الشرح يحضب ويازل بين . وبهذه الصورة نستنتج امرين :

أ – ان عهد الاخوين كان قريباً من عهد شاعرم اوتر . وانهما لا شك عاشاً على الاقل في مطلع حياتها ايام ذلك الملك ولكننا لا نعرف شيئاً عـن نشاطها آنذاك .

ب – ان وصولها إلى مارب وتلقبها بملكي سبأ وذي ريدان إنما حدث بعد عهد شاعرم اوتر . بل اننا لا نعرف الصلة بين عهدهما وعهد لحيعث يرخم الذي لا بد وانه جاء بعد شاعرم اوتر ايضاً. وكان وصولها ايضاً بعد وصول الحميريين اليها ( انظر ادناه ) .

اما والدهما فارعم ينهب الذي نفهم من النقش (جام ٥٦٦ / ٨ - ١٠) انه تلقب بملك سبأ فقط فليس لنا إلا ان نستنتج انه كان احد الزعاء الذين حملوا لقب الملك في مناطقهم وأن ننتظر المزيد مسن الادلة بدلاً من الانطلاق مصع الخيال الجامح.

وأغلب الظن انه بعد اختفاء شاعرم اوتر ذلك الملك الكبير أو ربجا في آخريات ايامه عاد الاضطراب من جديد ولعل هذا نفسه ما يؤكده النقشات «م ٢٨٩ وجام ٣٣١» ونقوش عهد الشرح يحضب وأخيه يازل بين كما سنرى .

## الشرح يحضب بن فارعم ينهب

النقش الوحيد الذي لاشك في عودته إلى زمن فارعم ينهب نقش يذكر الاب فارعم مع ابنيه الشرح يحضب وبازل بين مع عبارة « ملك سبأ » بعد الاسهاء الثلاثة كا نرى في النسخة التي نشرها جام ( جام ٥٦٦ / N-1) . وهو نقش قد وصل إلينا في حالة سيئة ولا يفيدنا في تحديد أي شيء إلا حقيقة أن فارعم على الأقل كان يدعى « ملك سبأ » ، كا تقدم ، وهمي حقيقة تؤكدها معظم النقوش التي ذكرت ابنيه فيا بعد كملكين لسبأ وذي ريدان .

ولدينا نقش جديد (ك ١٨) يتحدث اصحابه وهم (يدم يدرم وأخيهو سعد عثتر بني سخيم اقول شعبن سمعي ثلثن ذهجرم) عن: (نبتت واتوت مرأيهمو الشرح يحضب وأخيهو يازل بين ملكي سبأ وذريدن بسني فرعم ينهب ملك سبأ عدي بيتن سلحن وغمدن) (١٦٤) ويحمد ان المقه لانه «شكر وضرعن وهكسن كل ذيتنشأن وقتبلن بعلي مرأيهم ». ولعله من الجائر ان نرى في هذا النقش دليلا على أن ذلك الوصول قد كان تتويجاً لكفاح الملكين وقتالهما مسع منافسين لم يعلن عنهم هنا .

على اننا نفهم من النقش (جام ٦٥٣) المؤرخ بسنة تبع كرب بن ودد إل بن حزفر الثالثة ان قبيلة سبأ كهلان في انحاء مارب وصاحبة النقش كانت آنذاك تابعة لشمريهرعش ملك سبأ وذي ريدان بن ياسريهنعم ملك سبأ وذي ريدان . بينا نفهم من النقش (م ٣١٤) الذي خط في سنة يشع كرب بن ودد إل بن حرفر السادسة ، أي بعد ثلاث سنوات من النقش السابق ، ان الشرح يحضب

رأَخَاه يَازِل بِينَ مَلَكِي سَبّاً وذي ريدان حاربا شخصاً يسميه النقش ( شمر ذي ريدان ، .

ومن هذا يرجح انه في وقت ما بعد شاعرم اوتر وقبل الشرح يحضب وصل الحميريون إلى مارب (١٦٥) ومكثوا بها سبعة أعوام (جام ٢٤٧) إلى أن جاء الشرح يحضب وأخوه يازل بين واخرجاهم منها عنوة ، واضطر شمر ذي ريدان (شمريهرعش الثاني عند فون فيسمن ) إلى طلب المصالحة (م ١٣٤) غير أن المعارك سرعان ما استؤنفت من جديد . ولدينا تلخيص رائع يمثل وجهة نظر الملكين في المعارك المذكورة كا جاء في نصين لهما :

## ( جام ٢٨٥ و ٧٧٥ )

يفتتح الملكان النص الأول (جام ٧٦٥ / ١-٢) بانها قدما لالمقه ثهوان بعل اوام عدداً من التاثيل حمداً لأنه أعان وأرضى عبده الشرح يحضب بهزيمة كل جيش وقبيلة اثارت عليهم حرباً من قبائل الشال والجنوب والبحر والسبر. ولا ندري هل هذه المقدمة عبارة عن تلخيص لما يتبعها من تفاصيل ام انه كانت هناك بالفعل معارك شاملة .. أغلب الظن انها محاولة للتخليص لأن نفس الشيء يتكرر في آخر النص الثاني (جام ٧٧٥ / ١٦-١٧) حين يتحدث عن العودة من «الغزوات ضد الملوك والجيوش والقبائل التي اثارت عليهم الحرب».

بعد تلك المقدمة أو الملخص يقول النص ان المقه من عليهم باخذ لا حجز » مالك ملك كنده وقبيلة كنده [ لأنهم ] اخلوا بضان [ ضمنه ] مالك [تجاه] المقه والملكين [عن] مرأ القس بن عوف ملك الخصاصه ( بأخذ ملكم ملك كدت وشعبن كدت مخفر مالك المقه وملكنهن مرأ القس بن عوفم ملك خصاصةن ) فاخذوا ( احتجزوا ) مالك ذاك وكبار كنده بمدينة مارب إلى أن احضروا ذلك الغلام مرأ القيس واعطوا رهائن مر قبيلة كنده أولادهم

وأبناء رؤساء (=واخذو هوت ملكم واكبرت كدت بهجرن مرب عدي هجبأو هوت غلمن مرأس). وكبار هوت غلمن مرأ القس ووهبو اوثقم بن شعبن كدت بروهو وبني مرأس). وكبار كنده وهبوا خفارة (غرامة) المقه والملكين افراسا وركوبه (حمير؟) وجمال (== واكبرت كدت وهبو خفرت المقه وملكنهن افرسم وركم وجملم) (١٩٦١).

وهذه الفقرة تصور أهمية مناطق الاعراب وأرض كنده بالذات ، إذ يظهر أن الاعراب في أواسط الجزيرة اصبحوا مصدر ازعاج لسبأ وربما لقوافلها الأمر الذي حدا بالملوك إلى ابتكار نظام معين ( نرى بعض مظاهره في هذا النص ) يساعد على حفظ الامن في تلك المناطق. وقد حرص الملكان على تسجيل الحادث لاهميته كنظام ساري المفعول لا يمكن التساهل فيه وليكون عظة وعسبرة للآخرين ، ولم يذكر النص مساذا بدر من مرأ لقيس مما أوجب إحضاره إلى الملكين ولا ماذا فعلا به بعد إحضاره . أما الرهائن التي وضعتها كنده فلكيلا يتكرر منهم في سبيل المستقبل نفس العمل .

ثم نأتي إلى مقدمة ثانية تلخص الأحداث التالية بصورة اكثر تركيزاً، وذلك حين يتحدث النص عـن عون المقه في دحر وهزيمة احزاب حبشت ودسهرتم وشمر ذي ريدان وقبائل حمير الذين نقضوا سلما التزموا به (س ٣) ولا ندري هل السلم الذي يشير إليه النص هو سلم سابق بعد حرب سابقة (م٣١٤/٣١٤) أم انه مجرد تيرير للمعارك التي يصفها فيا بعد .

بعد المقدمة يقول النص ان الملكين صعدا (سمكو) من مارب إلى صنعاء لمهاجمة شمر ذي ريدان وقبائل حمير وردمان ومضحيم (س٣) وفي هذه العبارة يوجز لنا الجبهة التي كانت وراء شمر ذي ريدان على النسق التالي :

## الجولة الأولى ضد شمّر (٣-١١)

سار الملك الشرح يحضب ومعه عــدد من اقياله وجيشه وفرسانه إلى«أرض

حمير ». ويحرص النص على تسجيل ما جرى المدن والخصوم من خسائر وتدمير ويصف خط سير المعارك خطوة خطوة فحسن بيت ذشمتن ( ذي الشامة) إلى مدينة دلل فبيت يهر حتى مدينة اظور على حدود قشمم ( جنوب شرق نعض غالباً ) يتبع ذلك وقفة في الطريق فإلى مدينة باسن ( بوسان ) ( لعلها في الحدا جنوب صنعاء شرقي معبر ) حيث التقوا ببعض جنود من حمير كلفوا بالدفاع عن الحدود فيهزمونهم . فسهل ذدرجعن ( ذي درجعان ) ( لعله في أراضي سنحان قرب وادي ذي درجعين) حيث لم يقفوا على أثر لكتائب شمر (مسجلين ذلك على سبيل السخرية).

ثم يغزون مهانف (لعلها آنس حيث توجد قرية صنلف) ويباغتون مدينة تعرمن عن طريق عقبة ذيارن وهناك سبواكل فتيانها وفتيانها ورجالها . ويعود إلى نعض . ثم يهاجم الجزء الشرقي من قشمم « مشرقت قشمم » وينهب مدينة ايضمم ويدمركل ذلك الجزء ويعود إلى نعض .

ثم يستأنفون غـــزو مهانف فيخضعون مدينتي عثى وعثي ( غالباهما عثى وعثية قريبان قائمتان حـــالياً على الطريق بين صنعاء وذمار ) ويعرجون على مدينة ضفو ( ضاف ) حيث يتم القضاء على مذرحان وقبيلة مهانف .

ويعودون إلى مدينة يكلًا (لعلها جنوب غرب نعض في النخلة الحراء)١٦٧٠ حيث جرى صدام مع بعض اقيال ذي ريدان وكتائب حمير واستأصلوهم من مرحضن إلى يكلًا ويرجعون إلى نعض .

وأخيراً يعود الملك إلى صنعاء ومعه الاسلاب والغنائم والاسرى . وهناك تصل إليه الرسل من شمر لطلب السلام (س ١١) غير انه (أي شمر ) أرسل في نفس الوقت إلى عذبه ملك اكسوم يطلب مناصرته على ملوك سبأ .

## الجولة الثانية ضد شمر (١١ – ١٦)

نفهم من السياق أن الشرح اكتشف نوايا شمر فما كان منه إلا أن تحرك بكامل قوته مرة ثانية ( درم ثنثم ) من مدينة صنعاء للقيام بجولة ثانية من الهجوم على شمر ذي ريدان وقبائل حمير وردمان ومضحيم .

فهاجموا سهل ذي حرور وعرصم وذدرجعن وتقدموا نحو قارب وقريس وردموا كل آبارهم واخضعوا مدينة قريس ( ولعلها في موقع الخزابة المعروفة بقريس بجانب قرية رصابة الكبيرة في سهل جهران ) .

ومنهـا وباغت الشرح أرض يهبشر ومقرام وشداد . . واخضع بيت راس وكل المحافد ( محفدت = قلاع ) التي كانت للاستطلاع . وتحركوا ( ١٢ حرف ناقص ) ونهبوا مدينة راس وبيت ذي سنفرم . وهناك سلم إليهم المتمردون(؟)

ثم تأتي أول مواجهة بين الخصمين مباشرة وذلك فيما بين مدينتي هران ( شمال ذمار ) وذمار :

تقدم إلشرح (كما يقول النص) ومعه اقياله و١٥٠٠ جندي و٠٠ فارس. والتقى بشمر ذي ريدان ومعه ١٦٠٠ جمل وقبائل حمير وردمان ومضحيم (٣٣ حرفا ناقضاً) ولا نعرف بسبب تلف في النص (لعله متعمد!) كيف سارت المعركة .. ولكن يظهر انه تم سحق كتائب حمير ولدعم (كما يصفهم النص) حستى تلقفتهم ابواب مدينة ذمار (مصرعت ذمار). وينتهي المسند الأول بكلمة وشمر ذريد .. ليبدأ المسند الثاني (جام ٧٧٥/١) بعبارة (وفرسه واحظ فهرج).

ويذكر النص بعد ذلك ان إلشرح ثوجه إلى مدينة زخنم حيث عمل تقتيلاً في كتائب حمير وردمان ومضحيم ثم ذهب إلى مدينة « ترزنن » . . لكي يعودوا بالاسلاب والاسرى والغنائم إلى صنعاء سالمين غانمين . بينا احتمى شمر ذي ريدان وكتائبه بوسط مدينة ذمار .

## ظهور الاحباش (٣-٣)

ويظهر جرمت ولد النجاشي ومعه احزاب حبشت وذي سهرتم لحاربة ملك سبأ استجابة لاستنصار شمر ذي ريدان . ولكن المقه (كما يقول النص) يكنهم من استئصال شافتهم . وبعدها فادر كهم الشرح مع ألف جندي من جيشه و ٢٦ فارس للانتقام من الحرب التي حاربوها وناصروا بها شمر ذي ريدان بعد مواثيق وسلم كانت بين ملوك سبأ وحبشت. وحاربوا خمسة مواقع من مساكنهم « اديرم » ادر كوا منها مقتلة وسبيا ومالاً وغنماً جيدا .

ويهاجمهم - كا يبدو - مدد جديد من الاحباش وذي سهرتم في سهل ذا احدقم ولكنهم يكسرون . ويذهب الملك الشرح ومن معه إلى مدينة صنعاء سالما غانما وحامداً أن مكنه من هزيمة جرمت ولد النجاشي والانتقام منه لما فعله بوفد ارسله ملوك سبأ إلمه (!) .

## المدعو صحبم بن جيشم (٧-٧)

بعد أن فرغ الملكان من رواية معاركهم مع خصمهم الرئيسي شمر ذي ريدان وحلفائه الأحباش وهو الصراع الذي لا نعرف له نتيجة حاسمة هنا ؟ يتطرق النص إلى قصة تمرد الانسان (ايسن) أي (المدعو) صحبم بن جيشم لخطأ ارتكبه غير واضح وإنما يتعلق باملاك المقة (؟) فقد كلف الملكان مقتويهم نوفم من همدان (الهمداني) وذي غيان (الغيافي) أن يذهب مع مقتوين آخرين ورجال من حاشد وغيان لتأديبه . وقد تمكن نوفم مسع جبود اصطفاهم من

هزيمــة ذلك الانسان صحبم بن جيشم واحضروا رأسه ويديه .. وبعد ذلك نجد إشارة ناقصة إلى خولان جددم ( لعلما خولان الشام = العالية ) .

## نجران (۸ - ۱۵)

وآخر الاحـــداث التي يقصها علينا النص المذكور عبارة عن حملة تأديب كبيرة ضد قبيلة نجران التي ثارت على مسلوك سبأ متآمرة مع الاحباش .. ويتم حصار طويل لمدينة ظربن خلال تلك الحملة . ولكنها تصمد بتحريض من الغير وأملاً في وصول مدد من مملك حضرموت .

ولكن نجران تهزم آخر الامر وتحت أعين ( سبقلم ) الحبشي ( نائب الملك ) فلا يستطيع أن يفعل شيئًا ، وتقدم نجران اولادها رهائن للملكين .

وكانت الاضرار التي اصابتها في الحرب كبيرة ، فهي :

۹۲۶ قتيل

۲۲م اسیر

٦٨ مدينة اخضمت

٦٠ ألف حقل نهبت

**۹**γ بشراً ردمت وسویت

# العودة إلى مارب (١٥ - ١٩)

ويعود الشرح يحضب واقياله وجيشه وفرسانه وركائبه وسجانيه (!) من كل هذه المعارك ضد الجيوش والقبائل التي ثارت عليه حامداً المقة على ما امده به من عون ولانه حفظ لهم البيتين سلحين وغمدان والمدن مارب وصنعاء ونشق .

ونرى أن الاشارة إلى المدن الثلاث ليست لغواً ولا حشواً ، فمارب مقعد

الملك الرئيسي ، وصنعاء مدينته الثانية في المرتفعات قريباً من حدود خصومه الحميريين والاحباش، ونشق هي المدينة ذات الحقول التي اهتم بها السبئيون ايما اهتمام طيلة العهود منذ عصر المكربين حتى اننا لا ندري في أي وقت كانت هذه المدينة تابعة لممن .

كما أن هذا التحديد يترك خارج الصورة مدناً أخرى لعل أهمها ظفار عاصمة الحميريين التي لم يبلغنا أن الشرح حاول الاقتراب منها .

وللملكين نقش معروف (جام ٧٥٥) يتحدث عن حملة انتقامية شنها الشرح يحضب على الأحباش وذي سهرت في قراهم بوادي سهام (س ٣ - ٤) ومطاردته لهم في انحاء وادي سردد . ومهاجمته لديار (ادور) الاكسوميين (اكسمن) وجمدن وعكم «عك » وديار السهرتيين في تلك البقاع (س ٤ - ٨) . ولما اننا نعلم أن واديي سهام وسردد يصبان في البحر الاحر شمال الحديده فان لنا أن نتصور مدى تغلغل الأحباش في اليمن على ذلك العهد . وفي (جام ٥٧٥) نرى قوات الملكين تطارد جماعات من الأحباش وعك وسهرت حتى البحر (س٣-٤) كا نرى أن تلك الحملات قد امتدت إلى نجران ايضاً (جام ٥٧٥) . ويظهر من هذه النقوش ونقوش أخرى (مثل ك ١٩٨) ان الأحباش كانوا يشكلون جبهة مده النقوش ونقوش أخرى (مثل ك ١٩٨) ان الأحباش كانوا يشكلون جبهة مسمع عك ، التي تقع ديارها في البر المواجه لجزيرة دهلك في البحر الاحمر ، مع عك ، التي تقع ديارها في البر المواجه لجزيرة دهلك في البحر الاحمر ،

اما (جام ٥٨٥) فيروي – فيا يبدو – قصة اسر شخص من غيان يدعى هوف عثت اصحح كان الملكان قـــد اوفداه ( بنلهم ) إلى الأحباش في سوم ( حاضرة المعافر ) وإلى السهرة ( سهرتن ) . ولكن الأحباش فيا يظهر اسروه في تلك المدينة (هصنعو) طيلة موسم الامطار ولعامين ( برقم وثني خرقن ) وتآمروا على سلامته . ويذكرنا هذا بما جـاء في النقش ( جام ٧٧٥ / ٦ ) عن غدر جرمت ولد النجاشي بوفد الملكين اليه خاصة وان (جام ٥٨٥ / ١٤ - ١٦) نفسه يتحدث عن جرمت ، بالاسم ، متشفيا .

ونرى في جميع همذه النقوش أن شمر ذي ريدان والأحباش ومن والاهم قد تعرضوا باستمرار لهزائم على يد الشرح يحضب . ونفهم ايضاً أن تلك المعارك تخللتها فترات مسالمة وتبادل للوفود .

وهناك نقوش أخرى تحدثنا عــن صراع آخر بين الملكين وزعيم ريداني آخر تطلق عليه نقوشهم كرب إل ذي ريدان لعله قام في حمير بعد شمر .

وليس بين تلك النقوش نقش ملكي . والنصوص المؤكدة التي تناولت ذلك الصدام لا تتجاوز – فيا نظن – ثلاثة (جام ٧٨٥ و ٥٨٦ و ٥٨٥ و ١٨٥ و ١٨٥ منها (جام ٥٨٩) ، وهو ناقص ، يبدو انه سجل بمناسبة انتصار الملكين على كرب إل وجموع حمير الذين يصفهم النص بولدعم . اما (جام ٥٨٦) ، فناقص ايضاً ، ويدور حول نفس المعنى مضيفاً اخباراً قليلة من اشتراك صاحب النفش في حملات على قبيلة قشم .

وهكذا فان (جام ٥٧٨) هو المصدر الرئيسي لما بقي لنا من اخبار الصدام بين الملكين وكرب إل . وقد كتب النقش مقتويان الملكين وسجلا فيه قصة ثلاث معازك كانت كلها لصالح الملكين وأدت في النهاية إلى استسلام كرب إل.

ففي الاولى تم اجلاء كرب إل وجموع وقبائـــل وجيش حمير ولدعم من عرأساي (شرقي ذمـــار) وقرننهن في حقل حرمتم (ربما قرب جبل اتوت جنوب شرقي ريده) وطوردوا حتى بلاد لعروش (عروشتن) في انحــاء رداع غالباً (س٥ـ٩).

وفي الثانية اندحر كرب إل واقياله وقبائله وفرسانه ولدعم بسر ذي اظور وانسحب إلى يكلا ( التي سبق أن ذكرت في المعارك مسع شمر ) واضطر إلى أن يتذلل للملكين ( ٢١ ـ ٢٤ ) . ولكن الملكين يجهزان حملة أخيرة على أرض

حمير ويبلغان مدينة هكر التي كان كرب إل قــد تحصن بها ويحاصرانه حتى يضطر إلى الاستسلام هو واقياله وقبائله ( ٢٤ ـ ٣٠ ) .

ويظهر من الهزائم المتعاقبة هنا واضطراره إلى الاحتاء بهكر ، التي كان بها قصر معروف ، ان كرب إل كان في موقف سيء للغاية (١٦٩) .

بهذا ينقطع آخر خيط في قصة الصراع الذي خاضه الشرح يحضب مسع الحيريين .

وفي اواخر عهد الشرح ويازل - فيما يظهر - يختفى ذكر يازل كا نرى من (جام ٥٨٧) الذي يذكر صاحبه انه حارب إلى جانب سيده الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان بن فارعم ينهب ملك سبأ و (جسام ٥٧٦) الذي يقدم صاحبه نذراً لألمقة عند ابلال سيده الشرح يحضب ، ملك سبأ وذي ريدان بن فسارعم ينهب ملك سبأ ، من مرض ألم به . ويؤكد ذلك اكثر أن النقش (جام ٥٦٧) بعامين ، والاول من عهد الشرح يحضب لوحده والثاني من عهد ابنه .

## نشأ كرب يأمن يهرحب

ويعتبر عهد الملك نشأ كرب يأمن يهرحب ملك سبأ وذي ريدان بن الشرح يحضب ويازل بين ملكي سبأ وذي ريدان (كا جاء في نقوش عهده) مسن اغنى العهود بالنقوش المعروفة حتى الآن . ففي مجموعة جام وحدها نجد الارقام (جام ٢٠٨ – ٦٠٥) وفي مجموعة الكهالي الجديدة فإن نقوش عهده بلغت ثمانية (كر عدم ٢٠٠ ) ، هذا غير نقوش أخرى متفرقة . ولكن تلك النقوش مسمح كثرتها لا تجود إلا بالقليل فيا يتعلق بالاحداث العامة والهامة .

ويلفت النظر انشفال الملك نفسه في عسدد من النقوش ( جام ٢٠٨ – ٦١١

و ٨٧٧ ) بتقديم الندور إلى المقة مستخدماً فيها مختلف الاصطلاحات الدينية كأملاً وصري وتبشير وهوكلت .

کا یحمل عدد من نقوش ذلك العهد تواریخ مختلفة قدیمة ( جام ٦١٠ و ٦١٢ و ٦١٣ و ٦١٣ و ٢١٣ و ٢١٣ و ٢١٣ و ٢١٣ و ٢١٣ و

ولدينا من احـــد النقوش ( جام ٦١٢ ) إشارة إلى حرب شنها الملك على حضرموت وهو نقش قصير تركه لنسا احمد يمنم بن نشاي مقتوي الملك بمناسبة عودته من تلك الحرب التي رافق فيها الاقبال والجيش بارض حضرموت ( س ٨ ــ ١٠ ) وقتل خلالها رجلين كا يقول ( س ١٢ ) .

وتنكرر نفس الاشارة وبنفس الايجـــاز في نقش جديد (ك ٢١) حيث يقول احد اصحاب ذلك النقش واسمه كرب عثت ازأد انه هرج رجلاً وأخذ فرسه خلال اشتراكه في الحرب التي شنها الملك على « مصر » حضرموت .

ولكن هـــذا النقش (ك ٢١) له أهمية أخرى لأن اصحابه هم برلم ارسل وكربعشت ازأد وابنهم سمه كرب نيوذي سحر مقتويو نشأ كرب ذلك لان الشخصين الأولين هما نفس الشخصين الذين ذكروا من قبل في نقش (٧٥٥) من عهد الشرح يحضب ويازل بين ، وكان معها والدهمـــا ابأمر اصدق . ولكن الاسهاء في ذلك النقش جاءت متبوعة بعبارة «ذي صريهو» (س١-٣) كا يلي:

ابأمر اصدق « ذي صريهم معدكرب »

وبنيهم :

برلم من غير لقب ( ذي صريهم معدكرب ايضاً ) وكرب عثت من غير لقب « ذي صريهو نسأ كرب »

ينوذي سحر

ثم جاءت الاساء الثلاثة مجردة في نفس النقش ( س ١٤ ــ ١٥ ) هكذا :

« ابأمر وبنيهو برلم و كربعثت بين سحر » حيث أن « ذي صريهو » إنما هي تعبير عن عمل ديني « = الذي صريهو » والاسم الذي يليها إنما هو – فيا نظن – اسم احد كهنة المعبد الذي « تصرى » الواحد منهم بواسطته ( قارن جام ٢٠٣ ) . ونرى في ( ك ٢١ ) انه لم يعد هناك ذكر للأب أبأمر ، وأن جيلاً جديداً قد ظهر في هذه الاسرة من بني ذي سحر ممثلاً في سمة كرب الابن، وان الاسرة هنا تعمل في خدمة الملك كمقتوين وقد غدا لكل من برلم و كربعثت لقب أو نعت أو كنيه . ولعل هذا حدث ايضاً في وقت متأخر من عهد نشأ كرب ( قارن ٢٥٥ و ٨٧٧ ) .

ونلاحظ أن النقش (ك.٢١) قد حفر ليسجل مفاخر كربعثت ، وهو الاخ الاصغر، إذ انه يقص علينا، قبل حديث المشاركة في حرب حضرموت، قصة قتله اسدين « لبأنهن » كانا قد هاجما مدينة نشق فهجم هو عليهما يرافقه ثمانية عشر من الجنود.

ويذكرنا هذا الحديث بالجدل الذي اثاره جام حول معنى (لبأ) في نقش آخر (جيوكنز ٦) واصحابه كا يقول جام ( ١٧٠) هم نفس اصحاب النقش (جام ٦١٦)، وهو احد نقشين آخرين نجد فيها ذكرا لبعض الأحداث العامة، واطولها . واصحاب هذا النقش (جام ٦١٦) هم وهب اوام ياذف واخوه يدرم وابناؤه جمعثت ازأد وابكرب اسعد وسخيم يزأن بنو سخيم ابعل البيت (القصر) ريمان واقيال الشعب يرسم ذي سمعي الثلث من هجر ومقتويو نشأ كرب . والحادث الرئيسي الذي يصفه النقش المذكور هو الغارة على عشائز دواءه (دوأت) .

ويبدو ان المعنى الاجمالي للنقش هو :

ان الملك وجه القيلين بان يذهبا إلى قبائل وعشائر خولان جدد م [العالية] في مهمة يسميها النقش (وفين) ترجمها جــام بحماية ويحتمل أن تعني تجمعاً أو اسهاماً في عمل يتعلق بالحرب فهي اصطلاح شبيه بالجزية (س ٩ - ١٢) وقد وفق القيلان في تلك المهمة واجتمعت كل قبائسل وعشائر خولان (١٢ - ١٤) وأرسل كل احرارهم ضمانات و « خبطهمو » (١٧١) وكل مسا أمر به الملك إلى المسدينة صنعاء (١٤ - ١٧) وفي اثناء ذلك اله «وفي» بعثوا «بهأتهمو» إلى سهرتن فوافتهم « بهأتهمو » إلى مدينة رحبم بارض خولان بعد أن «هطبو» (١٧٢) لهم قبائل دوأت (١٧ - ١٩) . وفي اليوم الذي وافتهم فيه « بهأتهمو » حركوا جيشهم وقضوا حاجتهم (١٧٣) واكتمل جيشهم ٢٦ فارساً و٢٠٠٠ جندي من قبيلتهم يرسم ومن « نظر » الملك وبعض الخولانيين واغاروا على عشائر دوأت (١٩ - ٢٠) وهي :

۱ - ایاس

٢ - وايدعن

٣ – و حک

٤ - وحدلنت

٥ - وغمدم (غامد)

۳ – وکاهل

۷ – و اهلني

۸ - وجدلت

۹ - وسبسم « سنبس ؟ »

١٠ - وحرمم

١١ - وحجرلمد

۱۲ – واومم ( اوام ) ( ۲۲–۲۲ ) .

« ورضحتن بن حرث » (؟) وحاربوهم باسفل اودية البأر (ذبأرن) وخلاب (خلب ) وتدحان ( تدحن أو تندحن ) ولعلها تندحه على الطريق بين بيشه وخميس مشيط .

و الاشارة إلى سهرتن في النقش غامضة ويبدو منها ( ما لم يخنا الفهم )ان العلاقات بين سأ وأهل سهرتن لم تعد سيئة . وإذا صح ذلك ربجا دل على أن خلات الشرح يحضب قد أتت ثمارها في عهد ابنه نشأ كرب . فها نحن نرى جيشا عشائريا سبئيا ينطلق لتأديب قبائل في مناطق شمالية بعيدة .

وإذا صح ذلك أيضاً فلا بد انه قد سبق زمن النقش (ك ٢٠) لان صاحبه المقتوي الذي لم يبق من اسمه إلا (همن) يذكر لنا انه غزا الجهات الغربية (مغربن) بناء على توحيهات الملك وعاد منها بالغنائم من الاحباش الذين اعتدوا مع بعض من «رسم» وبعض من «اسهرن».

وينبغي ان نذكر هنا أيضاً نقشاً آخر ( جام ٦١٩ ) لأننا نفهم منه انه كان هناك نائت للملك ( عقبت ملكن ) يقيم في مدينة نشق بالجوف وهو صاحب النقش .

هذا كل ما جادت به علينا نقوش عهد نشأ كرب يأمن يهر حب بن الشرح يحضب ويازل بين الذي حرصت كل نقوش عهده على ان تنسبه إلى الملكين معا فاثارت بذلك تساؤل الدارسين (١٧٤). ولعل ذلك الملك خاف ان اكتفى بذكر ابيه « الشرح يحضب » في النقوش ان ينسبه الناس بمد حين إلى الشرح يحضب ( الأول ) ولم يجد سبيلا إلى تمييز ابيه عن الملك القديم إلا بهذه الطريقة ذلك لان العادة لم تجر على ذكر الاجداد مع الآباء في النقوش. وقد اختار أن يذكر اباه و عمه وهما اللذان ارتبط اسماهما في كثير من المقوش كملكين معا ... هذا مجرد احتنتاج قد يصح وقد لا يصح.

 أ) ثاران يعب يهنعم ملك سبأ وذي ريـــدان وحليف العزيلط ملك حضرموت بن عم ذخر (ف ٤٩٠٩) والمقصود في رأي فون فيسمن باليادوس في البريبلوس (١٧٥).

ب ) عمدان بين يهقبض الذي عرفت له نقود حملت صورته واسم ريدان القصر الملكي في ظفار (١٧٦).

#### \* \* \*

بهذا نكون قد انتهينا من فترة شديدة التعقيد كما نراها من فرجات قليلة في جدار الجهل الطبق الذي يفرضه نقص الحفريات . وقد تم خلال هذه الفترة و لا شك – تشكيل الكثير من ملامح الحياة العربية ولغتها أيضاً. إذ نامس من المساند قوة الآصرة بينها وبين لغتنا الحديثة التي رسخت واستقرت بمجيء الاسلام . والمساند ، مهما كانت عيوب الكتابة على الصخر من إيجاز يشبه لغة البرق أو التزام بصيغة الغائب ، هي أقدم النصوص لهذه اللغة ، وهي كنز زاخر لمفرداتها . ومن عجب ان مؤسساتنا الاكاديمية المعنية باللغة لم تعر هنذا المصدر ادنى اهتام .

ولقد شهدت هذه الفترة استخدام الحيل في الحرب ولو ان اعدادها لم تكن كبيرة . ونحس من النقوش مدى الاهتمام بتربيتها ورعايتها والاعتزاز بهـا . ومنها عرفنا نوع الاسماء التي كانوا يطلقونها عليها تدليلًا ( جام ٧٤٥ ) .

وكان التجهيز للقتال يتراوح بين الغزوة القبلية بقيادة قيل وقبائله يساندهم الفرسان احياناً والحرب الستي يشترك فيها جيش الملك وفرسانه . ولا يزال

الكثير من المفردات المتعلقة بانواع الحرب والسلاح تحتاج إلى المزيد من التحقيق.

ولقد ظل السبئيون على اهتامهم بالزراعة وحرصهم على مزارعهم ومساقيهم. وإذا كانت المساند قد التزمت الصمت فيا يتعلق بالنشاط التجاري لهم فسان اهتامهم بالجوف ونجران بل وبمناطق البدو في اواسط الجزيرة ربماكان له علاقة بطرق القوافل التجارية .

ومـــن الناحية الاحتماعية ظلت العلاقات مزيجــا من النظام الاقطاعي والعشائري فإلى جـــانب الملك كان هناك الاقيال وهم طبقة اجتماعية اقطاعية وليسوا موظفين في حكومة الملك . أما المناصب البارزة المعروفة فأشهرهــا منصب المقتوي الذي يعمل في خدمة الملك . وهناك من بين الاقيال من كان مقتوياً في نفس الوقت . كما كان لبعض الاقيال مقتوون يعملون في خدمتهم .

ولقد كان هناك أبناء القبائل الاحرار كما كان هناك العبيد . ولا سبيل في ظل معارفنا الراهنة إلى رسم صورة للحياة اليومية في اليمن على ذلك العهد .

# ٧- سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت

قبل نهاية القرر الثالث الميلادي (۱۷۷) يطرأ على اللقب الملكي في سبأ وذي ريدان تغيير جديد إذ يصبح : ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت . و «حضرموت » هي المملكة التي مرت علاقاتها مع سبأ بتقلبات كثيرة . أما « يمنت » فهي كلمة صادفتنا في النقوش من قبل مقرونة بكلمة « شامت »وكانت تعني « الجنوب » إطلاقاً بينا كانت الكلمـــة الأخرى تعني « الشيال » . فيمنت بهذا هي المناطق الجنوبية من اليمن بما فيها الأجزاء الساحلية المطلة على البحار الواسعة حيث تقوم الموانيء والثغور ومن بينها ميناء قنا (۱۷۸) .

ولدينا من محرم بلقيس بجارب نقشان من عميد شمر يهرعش وصف فيهما بد « ملك سبأ وذي ريدان وحضر موت ويمنت بن ياسر يهنعم ملك سبأ وذي ريدان » « جام ٢٥٦ و ٢٦٦ » مما يوحي بأن ذلك الملك هو الذي ابتدع الاضافة الجديدة في اللقب الملكي .

كا أن هناك نقوشا اخرى من نفس المكان يوصف فيها شمر يهرعش بـ «ملك سبأ وذي ريدان » ( جام ٢٥١ و ٢٥٢ و ٢٥٠ و ٢٥٠ ) .

ومجموعة ثالثة من نفس الموضع أيضاً تجمع بين الأب والابن في عهد واحد :

« ياسر يهنعم وابنه شمر يهرعش ملكي سبأ وذي ريـــدان » ( جام ٢٤٦ و ١٤٧ و ١٤٧ ) .

وهكذا نجد انه بعد ان حكم شمر يهرعش مع أبيه حكما مشتركا انفرد بالحكم فترة حدث خلالها التغيير في اللقب الملكي .

والاسمان ياسر يهنعم وشمر يهرعش من الاسماء التي عرفها الاخباريون العرب وأحاطوها بهالة كبيرة من البطولة والفخامه. فالأب هو « ناشر النعم » الذي نسبوا الى عهده الفتوحات الكثيرة . والابن هو الذي سموه «شمر يرعش» وجعلوه فاتحاً يضارع ذا القرنين (١٧٩) . ومهما كانت المبالغة في تلك الروايات فانه مما يوشك فيه أن ذلك الملك قد ترك في أذهان قومه ، جيلا بعد جيل حتى مجيء الإسلام ، أثراً باقياً وذكرى عميقة. وسنتناول فيا يلي دوري حكمه بقدر ما تتيحه لنا النقوش المعروفة :

## الدور الأول:

النقش (م ٢٠٤) الذي يعود الى الدور الأول من عهد شمر يهرعش (قبل الاضافة الجديدة الى اللقب الملكي ) يصف لنا اشتراك المقتوي ابو كرب مسع سيده الملك في غزوة ضد قبائل سهرت ودوأت وصحر وحرت (١٨ – ١٩) ومقاتلتهم في وادي ضمد (٢٠ و ٢١) ثم مطاردتهم إلى عكوتين في الانحاء الشمالية (بكنف شامت) حتى احتواهم (احتملهم) البحر فقتلوهم بوسطه (٢٢ / ٢٢).

من هذا النص نفهم ان الحملة توغلت في تهامه نحو الشمال ( بكنف شامت ) ما بين واديي بيش وسهام (١٨٠٠ وهي تطارد السهرتيين وآخرين معهم . وكنا قد عرفنا سهرت من قبل قبيلة وثيقة الاتصال بالاحباش الذين لم يعد هناك ذكر لهم في هذا العهد

وشبيه بهذا الكلام ما جاء في ( جام ٦٤٩ ) ، وهو نص يغفل ذكر اسم والد شمر يهرعش ويصف معارك مشابهة دارت في نفس المناطق وفي مناطق قريبة منها ضد سهرت ليه (١٨١١ وخيوان وضدحان وتنعم ونبعت وضد حرت في وادي ذي ضمد والقريتين (قريتنهن) وفي وادي حريب وضـد عكم وذي سهرتم بعقبة ذي رجزجن .

وصاحب ذلك النقش مقتوي آخر لشمر يهرعش اسمه « وفيم أحبربن حبب وهمان وثأرن ذعمد وسارين وخولم اقول شعبن صروح وخولنخضلم وهمان » . وقد حرص في نقشه ان يذكر عدد الأشخاص الذين نازلهم أمام الجيش فقتلهم أو أسرهم في كل المواقع التي حضرها .

أما المقتوي بهل اسعد الجرتي البدشي « بن جرت وبدش » اقبال ذمري الذين هم اربعاء ( هوتن اربعو ) ذسمهرم ( جام ٢٥٠ ) فقد ذكر انه اشترك في حرب على سهرتن .

بينا يحكي لنا المقتوي عبدعم (جام ٢٥١) انه اصطحب اتباعاً وجنوداً الى مارب بامر شعر يهرعش للمراقبة والعمل ( الخدمة ) أثناء موسم الأمطار ( والسيول ) وكذلك بناء سور المدينة وأبراجها والحيلولة دون طغيان مياه الأمطار عليها ١٨٢١).

كا سجل المقتويان شرحبيل وأخوه مرثدم ذي حظرم عمرت مسنداً يوم ان وجهه سيده شمر (هكذا في النض) ملك سبأ وذي ريدان « لوضع وشرح القصر سلحن » ( جام ٢٥/٦٥٢ – ٢٥ ) أي للاقامة والحراسة بالقصر سلحين ( اللسان : الوضيعة قوم من الجند يوضعون في كوره لا يغزون منها ) .

### الدرر الثاني :

لم يعثر بعد على نقش ملكي يتحدث عن الخطوات التي أدت الى اخضاع حضرموت ويمنت .

كل ما في الأمر ان هناك مجموعتين من النقوش – كا تقدم – احداهما تقتصر على ( سبأ وذي ريدان ) والأخرى تضيف ( حضرموت ويمنت ) في اللقب الملكي . ومن المجموعة الاخيرة النص ( جام ٢٥٦ ) وأصحابه عدد من أبناء سبأ كهلان يتحدثون فيه عن غزوهم لحضرموت على أيام ملكيها شرح إل وربشمس. وقد تكون تلك إحدى الممارك التي ادت الى إخضاع حضرموت .

وهناك نقش (م ٩٤٨) يتحدث عن دخول شمر يهرعش الى حجر . وهو الوادي المعروف في جنوب حضر موت . وقد تحدث النقش عن جمع اللبان في تلك المنطقة (١٨٣٠) .

وأغلب الظن ان شمر يهرعش استطاع أن يسلب حضرموت أجزاءها الجنوبية الساحلية ومنافذها على البحر . فهذا ما يوحي به لفظ ( يمنت ) في اللقب ، كا استطاع ان يحكم قبضته على حاضرة حضرموت الرئيسية ( شبوه ) وهو ما نفهمه من نص تركه لنا زعيان لقبيلة سبأ هما يعمر اشوع وآخر سقط اسمه من النقش عند تقديمها نذرا الى المقه لأنه حقق ليعمر اشوع رجاء تقدم به اليه وهو في شبوه « باملا / ستملا بعمهو / بهجرن / شبوت » وذلك عندما وجهه سيده شمر يهرعش للمرابطه بشبوه مع قبيلته سباً « لقرن / ونظر / ونظر / بهجرن / شبوت / بعم / شعبهمو / سبأ » . ( جام ٦٦٢ / ٨ - ١٤ ) .

ويرد المم يعمر الشوع في نقش آخر (جلم ٦٦٠) لوهب أوام الذي يبلدو انه كان كبيراً للاعراب ومقتوياً لشمر يهرعش بمناسبة تبكليفه ،أي وهب أوام، بمطاردة الحارث بن كعب وسود أو سعد بن عمر واللذين تسللا من « ذخزفن » ( لعله اسم موضع ) بمدينة مارب هما وجنودهم من نخع وجرم ومعهم يعمر زعيم قبيلة سأ وقد أدركهم وهب أوام وأعادهم مكبلين الى سيدهم شمر يهرعش .

ومن متحف صنعاء لدينا نص (١٨٤) سجله أب شمر اولط وَأخاه رفسا اشوس بنو حضنم ودنم ويثع كرب وخولين وذاولم ووعلين افيشن اقول شعبن ايفع مقتويو شمر يهرعش جاء فيه :

أ ) ان شمر اولط ذهب أو اوفد ( بلت ) الى مدينـــة شبوه ليتقرب الى حاضر ( لحضر ) سين ( ١٠ – ١٢٠) .

ب ) ان رفا اشوس نجا من اضطرابات « خمطنم » بمدینة مارب وانه ظل نائباً ( للملك ) « عقبم بمدینة مارب وبالقصر سلحین » ( ۱۲ – ۱۷ ) .

ج) ان تلك الاضطرابات حدثت أثناء غياب شمر في شبوه لانه عندما عاد مع مقتوييه من تلك المهمة بالسلامة وجد أخاه رفا اشوس قد خرج من تلك الاضطرابات هو ومقتويوه سالمين أيضاً ( ١٨ – ٢٣ ) .

ولنفس القيلين المقتويين نقش آخر ( جام ٢٥٨) يذكران فيه انهما رافقا سيدها شمر يهرعش عندما غزا أرض خولان الددان ( الددن ) . وان الملك كلفه (؟) بترتيب حراسه بمدينة صعده : « رتع شرحتم بهجرن صعدتم » ( ١١ – ١٢) ولمراقبة و كبح عشيرة خولان الددان بعد محاربة الملك : « ولجأ من عشر خولان الددن بعد حربت ملكن » ( ١٢ – ١٤) . وانهم بعد ذلك اغازوا على عشيرة سنحان بوادي دفأ ( ١٤ – ١٥) كا انهم حملوا برفقة اقيال وبتكليف من الملك على سهرتن وحرتن وحاربوا عشائر نشد إل بوادي عتود في شامت ( ١٩ – ٢٢) .

ويبدو مما تقدم ان قوات شمر يهرعش فيتوغلت المناطق الشمالية وقاتلت

عشائر من عرب الشمال (۱۸۰) في عسير فيما وراء وادي عتود . ولا يستبعد ان تكون لتلك العشائر صلة بامرىء القيس بن عمرو ( مات ٣٢٨ م) الذي كتب على شاهد قبره (نقش الناره : ف ٤٨٣) انه ملك العرب كلهم وانه أخضع فيمن أخضع الأسدين ونزار ومعد وانه شتت مذ حج (هرب)وبلغ نجران مدينة شمو.

كا لا يستبعد ، وانما يرجح جداً ، ان مذحج كانت بين العشائر الاعرابية المقاتلة في جيش شمر يهرعش البدوي الى جانب كنده ( جام ٢/٦٦٠ )

وكل تلك الاشارات توحي بانه ربما كان على شمر يهرعش في اخريات أيامه ان يواجه جاراً قوياً في الشال له صلات متينة بالرومان . وهذا في ذاته يفترض صلات حسنة بين شمر يهرعش والفرس . رلكن نقشاً سبئياً عرف بشرف الدين ( ٤٢ ) وجاء تحت رقم ( ٣١ ) في كتابه تاريخ اليمن الثقافي - الجزء الثالث - أوحى لبعض الدارسين بعكس ذلك اذ فهموا منه : ان قوات من الاعراب الهجانة والخيالة قد قامت بقيادة صاحب النقش بالاغارة على ملك الأسد في أرض تنوخ التابعة لفارس . وان مملكتي قطو ( ٠٠ ) وكوك ( أو كوكب ) قد تعرضتا للضغط ( ١٨٠) .

غير ان النص المنشور تحت رقم ( ٣١) لا يعطي ذلك الانطباع ، فالجزء المتعلق بهذه المسألة لا يعدو العبارات التالية : « وحمدم / بذت / اتو / بوفيم اعدي / قط / وصف / وكوك / بملكت / فرس / وأرض تنخ / وخمر همو / المقه / اتو / بوفيم / وحفش / بكل / ذبلتهو / مرأ همو » . وهي قد تعني الوصول الى تلك البقاع في مهمة سلمية ثم العودة منها مكللين بالنجاح وتحقيق كل ما افدهم من اجسله سيدهم . وهكذا فاننا نقف في هذه القضية حيارى بين احتمالين متناقضين .

وفي عهد ياسر يهنعم ( ربما ابن شمر يهرعش ) مسع ابنه ذرأ أمر أيمن نرى

سعد تالب يتلف الجدني كبير اعراب ملك سبأ وكنده ومذحج وحريم (حرمم) وباهــــل وزيد إل وكل اعراب سبأ وحمير وحضرموت ويمنت يذكر في نقش ( جام ٣٦٥ ) انه قاد جماعة من اعراب ملك سبأ وكنده أو اصحاب (ابعل) نشق ونشن قاصداً مهاجمة العبر ( عبرن ) وأن عدد جيشهم ( جشهمو ) قــد بلغ سبعمائة وخمسين جندياً من الهجانة ( ركبم ) وسبعين فارساً ( ١٥ - ١٦ ) وانهم صعدوا من المفجرة ( ورقيو بن مفجرتن ) وانتقوا ثلاثين جندياً من الهجانة , وأربعة من الفرسان كطليعة . فالتقت تلك الطليعة بسبعين جنديا اختارهم ومسارب ( ١٦ - ٢١ ) وتصدت لهم الطليعة وبعض من الجيش بموقع يدعى اراك ( ارك ) فقتلوهم واسروهم كلهم وابقوا على حياة بعص اولئك الاحضور الراجلين ( ٢١ – ٢٤ ). ومنها والتحقوا بجيشهم ثانية وأغاروا على دهر ورخيه وعملوا فيهم قتلا واسرأ وسبيأ واستولوا على ابل وثيران وبقر وحنــان الامر الذي أفرح جيشهم ( ٢٤ ـ ٢٧ ) ومنهـا وقفلوا ( راجعين ) وحاربوا باسفل عيون خرصم ( ٢٧ - ٢٨ ) . وبعد أن ارتاحوا ليلتين قدمت عليهم كتائب حضرموت [ المكونة من ] ثلاثة آلاف وخمسائة جندي من الهجــــانة وماثة وخمسة وعشرين فارساً وعلى رأسهم الزعيان ربيعة بن وائل وذهل والين (؟) وافصى بن جمن قائد الهجانة واقيال وكبار حضرموت . وقد هزموا الحضارم وقتلوا منهم ثمانمائة وخمسين بجد السلاح ( يضعم ) واسروا من بينهم افصى القائد وجشم قائد الفرسان واربعائة وسبعين جنديا نمن كانوا في خدمة اقيال ورؤساء حضرموت . وانتزعوا من فرسانهم خمسة وأربعين فرساً واستحوذوا على ثلاثين فرسًا [ أخرى ] كما انتزعوا الف ومائتي ركوبة برحلمًا ( ٢٨ – ٢٩ ) .

وفي الاسطر الأخيرة ( ٠٠ ــ ٩٩ ) قصة معركة ، في مكان آخر ضد جيش بساعم ، اشترك فيها ذو جدن وعدد من الفرسان .

ولا نعرف ابن تقع ( المفجرة ) التي نفذوا منها إل العبر . والعبر منطقة في

الصحراء شمال غرب وادي حضرت بها آبار وبالقرب منها موضع به مخربشات معروفة سبق أن مر بنا ذكرها .

وفي النقش اشارة إلى ملك حضرموت (س ١٩) دون ذكر لاسمه أو مقر حكمه وهي إشارة هامة رغم ايجازهـا خاصة إذا ربطنا بينها وبين الاعداد الكبيرة من المقاتلين الحضارم .

ولقد دارت تلك المعـــارك في أطراف وادي حضرموت الغربية ولم تتجاوز واديي دهر ورخيه ( س ٢٥ ) في ذلك المكان .

وقد ناقش جام (۱۸۷) لقب كبير الاعراب سعد تالب يتلف فقسم القبائل التي ذكرت على انها تحت اشرافه (س١- ٤) إلى قسمين، الأول ويضم الأقل أهمية ، في نظر جام ، وهي : كنده ومذحج وحرمم وباهل وزيد إل ، وممتلكات التاج (أي اعراب ملك سبأ). والشاني ويضم الاكثر اهمية وهي : سبأ وحمير وحضرموت وعنت . ولكننا إذا تأملنا ما جاء في النقش سنجد أن ما فعله سعد تالب إنما كان محاولة لحصر المناطق التي بها اعراب فبدأ بالتفصيل ، وهو ما يسمه جام بالجزء الأول من اللقب، فذكر القبائل البارزة وليست الأقل اهمية ، ثم زيادة في الحيطة ورغبة في تأكيد شمولية اشرافه على الاعراب قال : وكل اعراب سبأ وحمير وحضرموت ويمنت، أي اعراب كل المناطق التي يتكون منها اللقب الملكي .

على ان نقشا جديداً لسعد تالب يتلف الجسدني كبير الاعراب (ك ٣٢) يجعل من المرجح أن ذمر على يهبر ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت هو الذي حكم بعد ياسر يهنعم وذرا أيمن (جام ٦٦٥) والنقش الجديد يصف حملة اوسع على حضرموت يقودها نفس القائد سعد تالب كبير الاعراب. وفيه يذكر سعد تالب (فقرة ٢) انه عاد من حضرموت إلى حامية نشق حيث وصلته تعليات من سيده ذمر علي يهبر بأن يتولى قيادة قبيلة سبأ وابعل مارب واعراب

ملك سبأ وكنده ونجران وسفلن ( فقرة ٣ ) وانهم انطلقوا نحو الحرم دْيغرو ( قارن جام ٦٤٣ / ٣٢ ـ ٣٥ ) واستكلوا عـــدة جيوشهم خــلال سبعة ايام « قيوو كل اجيشهمو سبعة يمتم » ولم يذهب (١٨٨) إلا ثلاثمائـــة جندي من سأ وثلاثمًائة جندي من الاعراب وعشرية جنود من تابعي الفرسان ( اتلوت ركست افرسم؟ ) ممن كانوا مرابطين بمدينة نشق ( فقرة ٤ ) والتحق بهــم خمسوب فارساً أو فرساً . فسبأو وأغساروا على مدينة صوأرن [ في وادي الكسر بحضرموت ] وتمكنوا منها ( فقرة ه ) واستسلم لهم أهلها [ بل ] واشتركوا معهم في الهجوم على أهل شبام وعلى الصدف [ قبيلة قديمة معروفة كانت تعيش بحضرموت (١٨٩) ] وجرى القتال خارج مدينة شبام . ثم اضطر [ الحضارم ] إلى الاحتاء بالمدينة التي حوصرت بعد ذلك ثلاثة عشر يوما استسلمت بعدها ( فقرة ٦ ) . ومن هناك مضى [ السبئيون ] نحو رلهغة [لا يعرف مكانها الان] وسيئون ومريمة [ معروفتان إلى اليوم ] وحسدب [ لا يعرف مكانها ايضاً ] وحاصروا تلك المدن التي يبدو أن اهاليها استشعروا الخطر من البداية فاحتموا باسوارها ولكنهم اجبروا على الاستسلام [ في النهاية ] ثم اغار السبثيون على عرأهلن[ لا يعرف مكانه ] وتريم التي فر أهلها إليها فحوصرت اثني عشر يوماً ونهبت كرومها ثم استسلمت ( فقرة ٧ ). ومنها وإغاروا على دمون [ بجوار تريم مباشرة ] ومشطه [ تليها ] وعركليم [ اما أن يكون حصنًا مجهولًا بين مشطه وقسم أو انه حصن العربين قسم والسوم ] واستسلمت هذه الاماكن . وأوديتها » بحثًا عن الغنائم (١٩٠٠) وكان القتلي الحضارم ثلاثمائة الف وحرحاهم سبعمائة والسبي منهم ثلاثة آلاف ( فقرة ٨ ) . وقفلوا راجعين إلى مدينة ظفار لدى سيدهم الملك و معهم انمار الذي ملكوه حضرموت « ذهملكو حضرموت » وربيعة بن وائل وافصي جمن وجشم بن مالك ( قارن جام ٦٦٥ / ٢٨ – ٣٩ ) وثوبان بن جذيمة الصدفي [ لا بد وانه زعيم الصدف ] وسيبانيان احدهما يدعى قضاع والآخر لم يبق من اسمه حرف وبقية النقش تالف (١٩١١) .

ومن نقش جديد (ك ٣١) نامس أن عهد ذمر علي يهبر لم يكن بعيداً حق على يهبر لم يكن بعيداً حق على عهد شمر يهرعش نفسه ذلك لأن صاحب هذا النقش هو لفعثت يشع بن مرحم الذي عاش في زمن شمر يهرعش (جام ٢٥٧) ثم أصبح زعيا لقبيلة سبأ في عهد ذمر علي يهبر كا يفهم من النقش الجديد (ك ٣١) الذي يذكر اشتراك لفعثت في الحملة على حضرموث مع قبيلة سبأ دون أية اشارة إلى سعد تالب مع أن سعد تالب نفسه (ك ٣٢) ذكر قبيلة سبأ بين القبائل التي كانت تحت قيادته، ويختلف (ك ٣١) عن (ك ٣٣) في أن الأول يضيف مدينتي عقران (جنوب شبام) وشبوه ضمن المدن التي تعرضت للفارات السبئية .

وهكذا فاننا نستنتج من النقوش ان عهود الملوك المذكورين اعلاه تعاقبت على الصورة التالية :

- (١) شمر يهرعش بن ياسر يهنعم ( جام ٢٥٧ : لفعثت )
- (٢) ياسر يهنعم وابنه درا أيمن ( جام ٥٦٥ : سعد تالب )
- (٣) ذمر علي يهبر ( ك ٣١ : لفعثت و ك ٣٣ : سعد ثالب )
- (أما ثاران ايفع الذي جاء اسمه مشتركاً في الحكم مسع ياسريهنعم (جام ٦٦٤) .

ويبدو أن الاغارات على وادي حضر موت استمرت . فهذا نقش يبدو أن أصحابه هم قبيلة سبأ كهلان ، ذات النقوش العديدة في معبد اوام ، يــذكر غنائم واسرى من مدن سررن ( = السر، أي الوادي ) ويقصد به غالباً وادي حضر موت . ويعود النقش إلى عهد ذمر علي يهبر مـــع ابنه ناران يهنعم الذي لدينا من عهده نقش جديد عثر عليه في المصنعه شمال غرب ذمار ونشره مؤخراً كل من مطهر الارياني وجيوفاني جاربيني ١٩٣٠.

ويتحدت النقش الجديد عن اصلاحات واسمة للطرق تمت حوالي عــــام

أربعهائة وأربعة وثلاثـين من التقويم الحميري ( ٣١٩ / ٣٢٥م ) . ولكن لقب الملك في النقش ( ولقب أبيه أيضاً ) يأتي من غير اضافة ( وحضر موت ويمنت ) هكذا .

« ثاران يهنعم ملك سبأ وذي ريـــدان بن ذمر علي يهبر ملك سبأ وذي ريدان » وهو أمر يصعب تفسيره .

كا ان تقدم عهد هــذا الملك إلى حوالي ٣١٩ / ٣٢٥ م يقتضي منها مراجعة النواريخ المقترحة لمن سبقوه وما ترتب عليها من دلالات (١٩٤٠).

#### . \* \* \*

وقبل أن ننتقل إلى ملككرب بن ثاران يهنعم ينبغي علينا أن نشير إلى ملك لم يتفق بعد على تحديد مكانه وهبو كرب إل وتر يهنعم ملك سبأ وذي ريدان وحضر موت وعنت الذي جاء اسمه في نقشين ( جام ٦٦٧و٧٦٣ ) يشير ثانيهما اشارة خاطفة إلى ثورة حدثت بمدينة ظفار ( جام ٦٦٧ / ٨و٩ ) قبل كتابة النقش بوقت ولكنه لا يقدم لنا ما يساعدنا على تلمس موضع ذلك الملك بين الملوك في هذه الفترة .

وفي مجموعـــة الكهالي نقش جديد (ك ٢٨) سجله «شرح عثت اشوع ذحبب ... أقول شعبنهن صروح وخولن خضلم » بمناسبة عودتـــه من مهمة سياسية بــــأرض حبشت واكسمن أوفده فيها ملك كرب إل وتر يهنعم إلى النجاشي ؛ وذكر أنه عاد من هناك يرافقه وفد من الأحباش بعد أن مكث في البحر ( يقصد الخارج) سبعة أشهر . ويذكر أن عودته كانت عن طريق الخا ( مخون ) .

وفي النقش المذكور عبارة تستحق أن نتوقف عندها قليلاً وهي :

« وهذكي بعمهمو تنبلتم احيقم وزلنس » إذ أن « احيقم وزلنسن » – فيما

يبدو – اسمان لشخصين من الأحباش قد يكونان هما عضوا الوفـــد الحبشي ، ورثيساه، وقد يكونان أيضاً هما اللذان اوفدا ذلك الوفد مع شرح عثت اشوع. فهل نحن هنا أمام اسمين لحاكمين ( ملكين ) حبشيين لم يعرفا من قبل ؟

وهذا يجرنا إلى الحديث عن الاحتلال الحبشيّ الأول الذي لا يكاد يخلو من الاشارة إليه كتاب تناول هذه الفترة (١٩٥٠ فقد لوحظ من نقوش وجدت على البر الحبشى أن بعض الملوك هناك كانوا يذكرون مناطق يمنية في القاب السيادة منهم سمبروتس الذي وجد له نقش في دقي محاري بارتريا (١٩٦١) وعيزانا الذي يعتقد أنه الملك الذي أدخل المسيحية في بلاده وفي لقب ذلك الملك نجد اسماء ريدان وسبأ وسلحين . والسؤال هـ و كيف تسنى له أن يفعل ذلك ؟ هناك محاولات عديدة للإجابة على السؤال منها محاولة فون فيسمن الذي يرى تقديم عهد عزانا عن الوقت الذي اقترح له حتى الآن وجعله أقرب ما يكون إلى عهدى جدرت وعذبه ، ذلك لأن من رأيه أن عهد ياسر يهنعم (الثالث) هو أضعف عهود هذه الفترة (١٩٧). ولكننا لا نزال بحاجة إلى المزيد من الأدلة من الجانبين المربي والحبشي لتثبيت أحداث هذه الفترة وعلاقات الطرفين خلالها . وغاية ما يمكننا قوله الآن هو استبعاد أي احتلال حبشي جديد شامل ما بين عهد شمر يهرعش ( الثالث ) والاحتلال الحبشي المعروف في أوائل القرن الخامس أو السادس. ولعل نقش ادوليس (١٩٨٠) الذي تحدث عن غزوات ملك اكسومي لم يعرف اسمه في البر الافريقي حتى حدود مصر شمالًا وبلاد الصومال جنوبًا وفي ( ربما ينبع ) إنما يشير إلى احتلال حبشي لعسير والحجاز في زمن لا يتأخر عن عهد جدرت المماصر لعلمان نهفان (١٩٩١) . ولما اننا رأينا تغلغل الأحباش بعد ذلك حتى بلاد الاشاعر عند باب المندب ومحاولة احتلالهم لظفار ( جام ٦٣١ ) فإن ذلك يكفي ــ مؤقتاً ــ لتفسير تزيين ملوك حبشت واكسوم لقبهم الملكي باسماء مناطق يمنية في حالتي السيطرة الحقيقية والادعاء .

على ان تحديد موضع كرب إل وتر يهنم من الأهمية بمكان بالغ خاصة وان

الاشارة الوحيدة إلى الأحباش في ظل لقب ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت هي التي جاءت في (ك ٢٨) .

\* \* \*

هناك ، على أي حال ، نقوش (جام ٢٦٩ – ٢٧١) من عهد ثاران يهنعم وابنه ملككرب يهأمن وهي التي يرى ركانز انها آخر ما عرف من نقوش ورد فيها ذكر المقه بعل اوام (٢٠٠٠). ويلاحظ ان اسم ملككرب في احدها (جام ٢٦٩ / ٢٧ – ٢٨) جاء في عبارة : « وبنيهو ملككرب » من غير ديهأمن » قبل عبارة و ملكي سبأ وذي ريدان وحضر موت ويمنت » والنقش المذكور لا شأن له بالسياسة و إنما يتناول أحوال اسرة حمدت المقه لأنها رزقت ابنا ذكرا (٨ – ١٨) وتوسلت إليه أيضا أن ينجي أحد أفرادها لانه قتل [غير عامد] رجلا يدعى يحمد دخل أرضهم وتعارك مع أولادهم ( ١٨ – ٢٦) . أما (جام رجلا يدعى يحمد دخل أرضهم وتعارك مع أولادهم ( ١٨ – ٢٢) . أما (جام مرض أصيب به في ظفار . وقد جاء اسم ملككرب هناك متبوعاً به « يهأمن»

ولكن ( جام ٢٧١ ) ، الذي تعرض لتلف في مطلعه وختامه ، حفظ لنا أخبار تصدع أصاب سد مارب في عهد ذينك الملكين : « ثاران يهنعم وبنيهو ملككرب يامن » ملكي سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ( س ٨ – ١٩ وهذه هي المرة الثانية الستي تحدثت فيها النقوش المعروفة عن تصدع ذلك السد .

ويبدو أن صاحبي هذا النقش ( جام  $1 \times 1 \times 1 = 0$  ) هم نفس صاحبي النقش المتقدم ( جام  $1 \times 1 \times 1 = 0$  ) رغم إضافة « خولان جددتم ) هنا إلى القبائل التابعة للقيلين وإضافة « أسأر » نعتاً للأبن  $1 \times 1 \times 1 = 0$  .

ولدينا نقش ملكي ( بيت الاشول ٢ ) من عمد ملككرب يهامن وابنيه ابكرب اسعد وذرأ أمرأين « أملك سبأ وذريدن وحضرموت ويمنت » سجله الملك وولداه المذكوران في النقش بمناسبة بناء بيت لهم واختتموه بعبارة «بمقام مرأهمو مرأسمين » أي « بمقام سيدهم سيد السماء » وتاريخ : شهر ذدأون من عام مراهمو مرأسمين » أي « بمقام سيدهم سيد السماء » وتاريخ : شهر ذدأون من عام مراهمو مرأسمين » أي « بمقام سيدهم سيد السماء » وتاريخ : شهر ذدأون من عام

ونلاحظ أن هذا النقش جاه بعد ما يقرب من ستين عاما من نقش ثأرار يهنعم بن ذمر علي يهبر ( ٤٣٤ ح ) الذي هو والد ملككرب كا يعتقد فهلخط النقش الأقدم في أوائل عهد ثاران والنقش الأحدث في أواخر عهد ملككرب بحيث تكون الأعوام المنصرمة فيما بين النقشين هي مجمل عهدي الملكين الأب والابن ؟

ولقد تحدث الاخباريون عن ملككرب ، وان كانوا قد حرفوا اسمه أحياناً فجعلوه كليكرب ، ونسبوه إلى غير أبيه ، وجعل بعضهم مدة حكه خمسة وثلاثين عاماً (٢٠٣). ولعل هذا – إذا صح – يفسر الفارق الزمني بين النقشين السابقين.

على أن تلك الأعوام – فيما يبدو – شهدت تحولاً في العقيدة الدينية مجتمل أن يكون قد تم تحت تأثير الديانة اليهودية أو لعله كان تحولاً نحو اليهودية بعينها . فهذا نقش (بيت الاشول ١) من عهد ذرأ أمر أيمن ملك سبأ وذي ريدان وحضر موت ويمنت الذي لا يستبعد أن يكون هو ذرأ أمر الوارد اسمه في النقش المتقدم ذكره (بيت الاشول ٢) ، وصاحب النقش الجديد يهودي اسمه يهودا يكف سجله بمناسبة إنشاء بيته المسمى « يكرب » (٢٠٤٠).

ولكننا ، من ناحية أخرى ، لا نستطيع أن نتحدث بيقين تام عن عهد لذرأ أمر كملك ينفرد بالحكم بعد ملككرب مباشرة خاصة وأن ذرأ أمر أيمين بن ملككرب الذي جاء اسمه في نقش ( بيت الاشول ٢ ) يأتي بعد أخيه ابكرب

اسعد في الترتيب. ويتكرر نفس الشيء في نقش آخر من منكث (٢٠٠٠ حيث نقرأ:

« ابكرب اسعد واخبو ذرأ أمر أيمن وبنهو حسن يأمن ومعد كرب ينعم وحجر ايفع الملك سبأ وذريدن وحضرموت ويمنت » .

## ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طودأ وتهامه

ويعد ابكرب اسعد بن ملككرب يهامن أشهر ملوك اليمن الاقدمين إذ تخلف عن عهده دوي قوي تردد صداه في روايات الاخباريين الذين عرفوه باسماء مختلفة منها « تبع » و « اسعد الكامل » (٢٠٦٠) ونسبوا إليه فتوحات معينة ورووا انه « تهود وطلب من قومه الدخول في اليهودية » (٢٠٧٠). وقال الهمداني ان مولده كان بخمر وان نشأته كانت بجبل هنوم ، وكلا الموضعين يقعان في بلاد همدان . كا نسب إليه اشعاراً كثيرة (٢٠٨).

وفي عهد ابكرب اسعد اضيفت عبارة « واعربهمو طودم وتهمتم »إلى اللقب الملكي دلالة على ضم التهائم والهضاب الممتدة خلفها والضاربة في قلب الحجاز إلى حكم ذلك الملك وإخضاع القبائل التي كانت تقيم فيها. وهذا قد يعني في نفس الوقت تطهير التهائم نهائياً من أي نفوذ حبشي كان قد بقي هناك حق عهد ابكرب اسعد أو عهد ابيه .

ومن بين النقوش التي جاء فيها اللقب الملكي ، شاملًا الاضافة الجديدة ، ذلك الذي عثر عليه في موضع متقدم في شمال الجزيرة العربية يدعى ماسل الجمح (٢٠٩) وهو النقش ( ركانز ٢٠٩) الذي نعلم منه أن ابكرب اسعد وابنه حسان يأمن قد زارا ذلك الموضع في ركب من اعراب كنده .

ويبدو أن ابكرب اسعد قد عمر وحكم طويلًا إذ أن نقشا (ركانز ٥٣٤) يذكره مع خمسة من ابنائه من بينهم حسان يهأمن المتقدم ذكره وشرحبيل يعفر. وقد خط ذلك النقش في عــام ٤٣٠ من التقويم الحميري ( ٤٢٨ / ٤٣٤ م ) أي بعد خمسين عاماً من نقش ( بيت الاشول ٢ ) .

وبعد عشرين عاماً من ذلك التاريخ نجد شرحبيل يعفر بن ابكرب اسعد على العرش وحيداً. ففي عام 376 ح (= 85 \$ / 60 \$ م) كا يدل النقش(م 60) تعرض سد مسارب لتصدع ، هو الثالث فيا ذكرت النقوش المعروفة ، وأمر شرحبيل يعفر باصلاحه ولكن لم يلبث أن تصدع مرة أخرى في العام التالي محرح ، فسخر الملك عشرين ألفاً من رجال حمير وحضرموت للقيام بالترميات المطلوبة . وذكر النص كميات الطعام وانواعه المختلفة التي استهلكها ذلك العدد الكبير من العال المسخرين .

و يحتوي النقش الجديد على وصف تفصيلي ممتع لعملية بنـــاء وتجميل قصر لذلك الملك . وفيما يلي محاولة لشرحه اعتماداً على الصورة التي حققها جار بيني للنص .

١ – شرحبيل يعفر ملك سبأ وذي ريــدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طوداً .

٢ – وتهامه بنو ابكرب اسعد ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم .

٣ - طوداً وتهامة بنوا وأسسوا وجملوا (وعلن ) بينهم « هرجم »
 [ اسم القصر ] من اساسه إلى ...

- ٤ -- وطلوا واجهته بالجير ؟ (وهجبأو تبيتم جير تقلأهو اقدمن)، واقاموا لحمايته سقفاً عالياً م . . .
- م وحجارة مربعة ( ربعتم ؟ ) ونوافد تفتح وتفلق ( والهجم مودلم ) واحاطوه بافريز ( نعيهو شرعتم؟ ) تماثيل ثيران منحوتة ( اثورم عصبيم ) وظباء واسود .
- ٣ واجراس (ومعهرتم) من الذهب/النحاس (ذذهبم) بين تماثيل الثيران .
- ٧ المنحوتة ( ذعصبين ) . وكان ( .. ون ) حسنا هو تجميل المسود
   ( عسم هو هوسم مسودن ) .
  - ۸ ونصبوا ( ووتنو ) به اعمدة .
- ٩ من الحجارة المنحوتة (اعصبيم) بوسط الجزء المسقوف (بوسط مظللن)
   ومن الخارج (وتفرع
- ١٠ ... ) فاحاطوه ( وشرعهو ) تماثيل [ بشرية ] ( اصلمن ) واوعال واسود وانمر من الذهب / النحاس . ومعه [ اي في نفس الوقت ] .
- ۱۱ رمموا (وعذبو) العرم [اي السد] الذي بمارب تنظيفاً وتجصيصاً (مسرم وشصنم). وبنو رحبم كل جــدرانه (عودهو)، وجـــددوا رتحم [موضع بالسد].
- ۱۲ ... سصقل (؟) السد بالجدار ( بعودن ) في عام واحد، بنصر وعون ومقام سيدهم الزحمن بعل .
- ۱۳ السهاء والأرض ، وبقوة وعــون قبائلهم وجيوشهم ( اخمسهمو ) سبأ وحمير وحضرموت .

١٤ - ويمنت . وكان هذا الانجاز ( مقحن ) بالشهر ذي إلن في العام الثاني والسيمين وخمسائة .

( وسيجد القارىء تعليقاً على هذا الشرح في الهامش رقم ٢١٠ ) .

وبهذا النقش تنقطع آخر اخبار شرحبيل يعفر واسرت الكبيرة وندخل فترة شديدة الغموض ، نتيجة لنقص النقوش ، تمتد ما يقرب من ستين عاما ما بين ٥٧٢ و ٦٣١ من التقويم الحميري .

فالنقوش القليلة الناقصة لم تحمل الينا إلا اسماء اشخاص مصحوبة بالقاب الملك وآخرهم معاد كرب يعفر ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طوداً وتهامة الذي ورد ذكره في نقش( فلبي ٢٢٨) ارخ بسنة ٦٣١ح.

ويبدو أن معد كرب يعفر هذا هو آخر من تحلى بذلك اللقب الملكي الطويل الذي بدأه ابكرب اسعد قبل زهاء قرن من هذا التاريخ ، فبعد عام ٦٣١ بقليل نجد في اليمن ملكا جديداً لا يستخدم اللقب الطويل ويقاتل الاحباش في ظفار وفي نجران كا جاء في نقش طويل ( جام ١٠٢٨ ) عثر عليه في بئر الحيمة ( شمال غرب نجران ) .

يتكون النص الممذكور من اثني عشر سطراً . وقد كتبه أو امر بكتابته القيل شرحئيل ذي يزأن عندما رابط في نجران (٢١١) بقبائل ممدان حضراً واعراباً ، وبرمساة (٢١٢) من الازن ( اليزنيين ) ، وباعراب كنده ومراد ومذحج ( س ٦و٧) .

وقد افتتح النص بالدعاء التالي: « ليبارك إلن الذي له السهاء والارض الملك يوسف أسأر يتأثر ملك كل الشعوب وليبارك الأقيال لحيعث يرخم وسميفع أشوع وشرحثيل اشوع وشرحبيل اسعد بني شرحبيل يكمل سادة يزأن وجدر [ الذين ] ساندو ( خصرو ) سيدهم الملك يوسف اسأر يثأر عندما دمر حرقاً

( دهر ) الكنيسة أو القليس ( قلسن ) وقتل الأحباش بظفار [والذين ساندوه] في / على محاربة الاشاعر والركب وفرسان والخا ( ومخون ) وفي / على محساربة راحتلال ( ومقرنة ) نجران وتقوية دفاع ( تصنع ) جبال ( سسلتن؟ ) المندب ، وعندما التفوا حوله ( كجمع عمهو ) وعندما أمدهم بجيش ، (؟) وعندما ظفر وغنم الملك بهذه الغزوة ١٢٥ ألف قتيل و ١١ ألف سبي و ٢٩٠ ألف من الابل والبقر والضان ( س ١ - ٢) .

والنصف الأول من النص (س ١ – ٧) كا رأينا يحكي احداث حدثت قبل كتابة النقش بوقت وفيه حرص القيل أن يبين أن و مخاصرتهم « للملك شملت كل الاعمال الحربية التي شنها في ظفار وفي الاجزاء الجنوبية من تهامة عند باب المندب وفي نجران والتي كانت نتيجتها ذلك العدد الهائل من الخسائر في الاعداء والغنائم للملك واحتلال نجران وتقوية دفاع باب المندب وكلا المنطقتين فيا يبدو هما الطرفان اللذان يتوقع نزول الاحباش بها مرة ثانية .

واقبال يزأن وجدن الاخوة في هذا النقش يمكن وضعهم في الشكل التالي:

# شرحبيل يكمل الذي لا شأن له بالنقش )

الاخوة: (١) لحيمت يرخم (٢) سميفع اشوع (٣) شرحتيل اشوع (٤) شرحبيل اسعد

وقد كان من نصيب الثالث شرحئيل اشوعأن يتولى احتلال نجران بالحشود التي ذكرها . أما اخوته الاقيال – كما يقول النص – فكانوا مع الملك يرابطون بالبحر من حبشت (قرنم ببحرن بن حبشت ) ويقومون بتقوية استحكامات سلسلة (٢) المندب (٣–٨) وكل ما ذكروه بهاذا المسند [ من ] مقتله وغنم واحتلال / مرابطه فكان في حملة [ تمت ] قبل أن يعودوا إلى ديارهم (؟) بثلاثة عشر شهراً (٨–٩) .

ويدعو مرة أخرى لابناء الاسرة فيقول: «وليبارك الرحمن أبناءهم شرحبيل يكمل وهمن أسأر بني لحيمث ، ولحيمث يرخم بن سميفع ، ومرثد إلن يجد بن شرحئيل سادة يز أن » (٩-١٠) وهنا ينبغي أن نضع هؤلاء الأبناء في الشكل التالي الذي يوضح الملاقة بين أفراد هذه الاسرة الهامة :

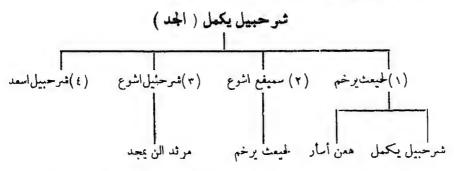

ويختتم النقش بعبارة: «أرخه ذي مذرأن من [عام] ثلاثة وثلاثين وستائة » (؟) ويضيف أنه وضع المسند في حماية السماء وولاء وقوة الجند من كل خسيس (؟) ومخادع ، ويستعيذ بالرحمن العلي ضد كل مخادع يحاول مسحه . صاغ وسطر وقدم باسم الرحمن . صاغه تميم ذحذيت (۲۱۳) . رب هود . بمحمد .

ولقد اختلف الدارسون في شرح العبارات الختامية ، غير أنهم متفقون على أن صاحب النقش يهودي . ونحن نعرف من مصادر قديمة عديدة أن الملك الذي حاربه الأحباش عند احتلالهم لليمن كان يهودياً يدعى « ذا نواس » وكان قد عذب النصارى في نجران . ونعرف في نفس الوقت من عدد من نفس المصادر ان ذلك الملك كان أيضاً يدعى « يوسف » (٢١٤) . من هنا فان هناك قدراً كبيراً من التوافق بين الاخبار القديمة وبين هذا النقش .

وواضح أيضاً أن القيل شرحئيل اشوع إنما يتحدث عن أحداث جرت قبل أكثر من عام من تاريخ نقشه وان جماعات من الأحباش على الأقل كانت موجودة باليمن في عام ٦٣٢ أو قبله . وكل هذا ينم على صراع ديني ذي خلفية سياسية قد د'ر على أرض اليمن وأدى إلى تلك الحرب التي يصفها النقش والستي كان فيها

بعض سكان التهائم ونجران في الصف المضاد للملك اليهودي (؟) يوسف أسأر . ولعل مرجع ذلك هو اعتناقهم المسيحية التي لم يتفق بعد على تأريخ دخولها السين (٢١٥).

والمصادر المعاصرة التي تناولت موضوع تعذيب نصارى نجران وخاصة المسيحية منها تناولته بعاطفة متأججة وبغضب ملحوظ وقد استعرضها جواد علي في الجزء الثالث من مؤلفه الضخم تاريخ العرب قبل الاسلام وجميعهالا يضيف كثيراً إلى علمنا بسير الاحداث خلال تلك الحرب التي نرى جانباً منها في نقش شراحيل اشوع .

ومرة أخرى يكون محدثنا زعم يرني آخر من نفس الاسرة بل اننا نرجع انه احـــد اخوة شراحيل اشوع الذين كانوا برفقة الملك يوسف أسأر يثأر ، ولنتأمل مطلع النص حيث يرد :

« سميفع اشوع وبنيهو شرحبيل يكمل ومعد كرب يعفر بني لحيعث يرخم الهت الكلاع (كلمن ) وذيزأن وجدنم الغ . . . » ( س ٢-١ ) .

مــا علاقة هذه الاسماء ببعضها ؟ هل هم عبارة عن اب (سميفع اشوع) وولداه (شرحبيل يكمل) و (وممد كرب يعفر) وان (لحيمث يرخم) هـو والد سميفم وجد ولديه ؟

لا نظن ذلك، وإنما نرجح أن ( لحيمث يرخم ) إنما هو الأخ الأكبر لسميفع اشوع وان شرحبيل ومعد كرب إنما هما ولدا لحيمث.وكنا قد رأينا شرحبيل يكمل من قبل ابنا للحيمث يرخم الكبير في (جام ١٠٢٨). أما اسم معدكرب

يعفر فلم يرد في ذلك النقش بأي صورة من الصور . ولهذا نرجح انه كان وقتها ، قبل سبعة أعوام ، لا يزال صغيراً لم يبلغ مبلغ الرجال .

وقد سطر سميفع اشوع وولدا أخيه ذلك النقش (م ٦٢١) في «عر ماويه» المعروف اليوم بحصن الغراب ، عندما رمموا سوره وبابه وصهاريجه وطريق المقبه الصاعدة إليه وتحصنوا به عندها عادوا من أرض حبشت ووجدوا الأحباش « ذرافات ( زرفتن ) بأرض حمير حيث قتلوا ملك حمسير واقباله الحميرين ( احمرن ) والارحبين » ( س ٢-٩ ) .

والسؤال هو ماذا كان يفعل سميفع وولدا أخيه في الحبشة ؟ ثم من هو ملك حمير الذي قتله الأحباش ، ولماذا لم يذكر اسمه ؟ كذلك ، لماذا خلا النقش من أية اشارة دينية ؟

اننا إذا تأملنا قائمة القبائل والمناطق التي ذكرت في النقش (س٢-٦) نجد ان سميفع يدعـــي السيادة على قبائل ومناطق والبيّعة تمتد من حضرموت إلى منطقة ظفار (سأكلن) على الأقل.

ولكننا لانجد ذكراً لاخوانه لحيمث يرخم وشرحتيل اشوع وشرحبيل اسعد وأبنائهم الآخرين بما فيهم ابنه لحيمث يرخم .

ويبدو من النص ان سميفع كان يقبع متربصاً في حصن الغراب ( عر ماويه) وان الامور في سنة ٦٤٠ ح لم تكن قد استقرت بعد . ولعل تسوية قد تمت بعد احتلال الأحباش لمدينة ظفار والمناطق الغربية بين الغزاة وبين هذا الزعميم اليمني . ولعل اختفاء النفمة اليهودية من نقشه كان دليلاً أو تمهيداً لتحول ديسني أتاح له التفاهم مع الأحباش .

وغاية مـا يمكن استخلاصه من النقشين أن اليزأنيين كانوا أقيالا واسعي

النفوذ . وانهم وقفوا في وقت من الاوقات مع يوسف أسأر ثم لا ندري مساذا حدث لهم خسسلال السنوات السبع التي انقضت بين نقشي ( جسام ١٠٢٨ ) و ( م ٣٢١ ) .

هذا ومن ناحية اخرى فان المصادر القديمة تجمع على أن الغزو الحبشي جاء نتيجة لاضطهاد المسيحيين في اليمن . وقيل أن حستنيان الاول امبراطور بيزنطة وجه رسالة إلى النجاشي كالب أو إلا اصبحه طالباً منه التدخل لانقاذ اخوة العقيدة وانه أمده باسطول روماني شارك في حمل القوات الحبشية (٢١٦)، ولم يكن دافع الرومان ، في الفالب ، خالصاً لوجه العقيدة وإنحا كان لرغبة منهم في حماية مصالحهم التجارية التي تعرضت للخطر من جراء الموقف العدائي للملوك الحيريين .

ويبدو أن تلك الحرب مرت بمراحل متعددة واستغرقت وقتاً ليس بالقصير حتى تمكن الاحباش في النهاية من قتل الملك الحميري واقياله الحميرين والارحبيين في عام ٦٤٠ ح ( ٥٣٥ / ٥٣١ م ) .

وحتى بعد ذلك لم يفكر الأحباش ، فيا يظهر ، بأن يحكوا اليمن حكما مباشرا وإنما حاولوا أن ينصبوا من بين ابنائها ملكا يضمون ولاءه لهم . وفي همندا يحدثنا بروكد بيوس (٢١٧) عن ملك من نصارى حمير ولاه الاحباش على اليمن ويسميه ايسميا فس (لعله سميفع) ويقول أن الأحباش الذين بقوا في اليمن خلصوه وولوا بدلا عنه عبداً نصرانيا اسمه ابراهام (ابراموس).

### الحكم الحبشى

وابراهام هذا هو بلا شك ابرهة الذي حكم اليمن وتلقب في النقوش بنائب الملك الأجعزي رمحيس زبيمن ملك سبأ وذي ريددان وحضرموت ويمنت واعرابهم طوداً وتهامة . ولا ندري هل عبارة و زبيمن ، ملحقة برمحيس أم انها

تعني « الذي باليمن » وتعود إلى ابرهـة دلالة على انه نائب ذلك الملك في اليمن ، على أن ابرهة لم يكن في الحقيقة تابعاً عادياً الملك الحبشي وإنمــا كان أقرب إلى الصديق والحليف بالنسبة اليه ، وكانت بعض المصادر قد تحدثت عن تمرده ايام إلا اصبحه أو كالب ثم قبوله التبعية ايام خلفه (٢١٨) .

وفي النقش (م ٥٤١ ) الذي تركه لنـا بمارب ذلك الحاكم الحبشي نامس جوانب مختلفة من الاوضاع في اليمن على عهده :

يبدأ النص الطويل ( ١٣٦ سطراً ) بعبارة : بقوة وعون ورحمة الرحمن ومسيحه وروح قدس سطروا هـذا المسند . ان ابره نائب ( عزلي ) الملك الاجفري رمحيس زبيمن ( ؟ ) ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طوداً وتهامة ( س ١ - ٩ ) . وهكذا فإن ابرهـة ( ابره ) يتلقب بنفس اللقب السبئي الطويل .

ثم يمني النص ليتحدث عن تمرد يزيد بن كبشة واخلاله بالمواثيق بعد أرب استخلفوه على كنده ، وتمرد عدد من اقيال سبأ إلا ساحر معه وهم مره وتمامة وحنش ومرثد وحنف ذو خليل واليزنيون الاقيال معد كرب بن سميفع وهمن واخوته بني اسلم (س ٩ – ١٨). ويقع اختيار ابرهة ، فيا يبدو ، على زعيم اسمه جره ذربنز (٢١٩) ليتولى مهاجمة حصن كدار (كدر) بالمشرق (س ١٨ – ٢١) وهو الذي اعتصم فيه الاقيال المتمردون . ويذكر النص أن يزيد جمع من اطاعه من كنده وحسارب بهم حضرموت وأسر مازر هجن الاذمري (س ٢١ – ٢٤).

ولما بلغ الخبر الملك جمع جيوشه حبشت وحمير بالالاف في شهر ذي القيض من عام ٢٥٧ وتحرك عن طريق صرواح شمالاً نحو «نبط» في اتجاه العبر. ومن «بنط» أخذ يعد العدة لارسال سرية إلى كدار (س ٢٤ – ٣٧). ولكن يزيد سارع إلى اعلان ولائه قبل أن تتحرك السرية المذكورة (س ٣٧ – ٤١). وفي

هذه الاثناء جاء من يستصرخ الملك من سبأ لأن العرم ( السد ) قد تهدم حاجزه وقنواته ومصارف و دلك في شهر ذ مذرأن ذي السبعة ( س ٤١ - ٤٦ ) . ووصل في اعقاب ذلك الاعراب الذين عادوا مع يزيد واعلنوا ولاءهم وقدموا رهائنهم . كا أن السرية التي توجهت إلى كدار تمكنت مسن الاقيال المتمردين ( س ٤٦ - ٥٥ ) .

ثم اصدر الملك او امره إلى الاحباش بان بشتر كوا في الاعمال التي يتطلبها ترميم السد و الخراب الذي حدد عارب ريذكر الاعمال المطلوبة بالتفصيل . ويقول انه و اعدهم شهر ذي الصراب ذي السبعة ( س ٥٥ – ٦٣ ). ويبدو أن ذي السبعة هنا وفيا سبق اختصار لعمام ٢٥٧ ، وبعد ذلك ذهب الاعراب إلى مدينة مارب وقدسوا بيعتها ( ٦٢ – ٢٧ ) ومن هناك توجهوا إلى العرم وقاموا بالحفر . كا اتجهو إلى العر ( الجبل ) ليأخذوا منه الحجارة المطلوبة لاقامة الاساس لجسم السد . وبعد ان تم لهم وضع الاساس الحجري انتشر مرض بين القبائل وفي المدينة . ولما رأى الملك أن ذلك قد أرهق القبائل أذن لهم احباشهم واحمرهم (حميرهم) ( س ٢٥ – ٧٥ ) . وبعدها ورد الاقيال الذين احتموا بكدار بصحبة السرية التي أرسلت لاحضارهم واعلنوا ولاءهم للملك ( س ٧٥ – ٨٠ ) .

ثم عاد الملك من العرم إلى مدينة مارب ومعه الاقيال الذين كانوا موالين له وهم :

اكسوم ذو معاهر ابن الملك مرجزف ذو ذرانح ) عدل ( عادل ) ذو فيش ( ذو فايش ) ذو شولم في شعبن ( ذو الشعب ) ذو رعين ذو الشعب ) ذو همدان

ذو كلعن ( ذو الكلاء ) دو مهدم ذو ثات وعلسم (؟) ذو بزأن ذو ذبيان كبير حضرموت دُو فرنه ( NY - N+ w ) وتحدث النص بعد ذلك عن وفود الدول التي قدمت إليهم وهم : سفراء النجاشي سفراء ملك الروم وقد ملك قارس رسل المنذر رسل الحارث بن جبله رسل ابكرب بن جيله ( MY - AY W)

وما لبثت الغمة ان انجابت بعون الرحمان ووردت القبائل في الموعد الذي اتفق عليه من قبل وبدأ أبناؤها في عمليات الترميم . ويذكر النقش ابعاد العمل الذي تم إنجــازه في اجزاء السد ( س ٩٢ – ١١٤) . وكا فعل شرحبيل يعفر حرص ابرهه على أن يذكر كميات الطعام التي أتت عليها القبائل منذ اليوم الذي تحركوا فيه لغزوتهم وتقديس البيعة إلى أن تم إصلاح العرم ( س١١٤-١٣٠) .

وتحدثت الاسطر الأخيرة عن المدة التي استغرقها العمل حتى نهايته في شهر ذي معن من عام ٦٥٨ ( س ١٣٠ – ١٣٦ ) .

ورغم الثورات الداخلية والضغوط الخارجية فان ابرهه استطاع فيما يبدو أن يدير دفة الحكم بيد ثابتة وان يكتسب صيتاً ذائعاً بــــين العرب الذين كانوا يكذونه بابي يكسوم كما نرى في شهر المخبل المعدي (٢٢٠) الذي يقول فيه :

ويوم ابي يكسوم والناس حضر على حلبان إذ تقضى مجامله طوينا لهم باب الحصين ودونه عزيز يمشى بالحراب مقاوله

ويوم حلبان الذي يتحدث عنه الشاعر جاء ذكره أيضاً في نقش لابرهه (ركانز ٥٠٦) يصف حمله على معد القبيلة الشمالية الكبيرة وذلك حين تمرد كل بني عامر (بني عمرم) فسير عليهم الملك مقاتلين من كنده وسعد وقبائل أخرى حاربتهم في أحد الاودية واحدثت فيهم مقتلة واصابت منهم مغانم كثيرة. ثم هاجم الملك نفسه حلبان فاستسلمت له معد وقدمت له الرهائن. واستخلف عليهم عمرو بن المنذر بعد أن قدم هو الآخر ابنه رهينة. وقفل راجعاً بحول الرحمان. وأرخ نقشه بعام ٢٢٢ ح.

وتذكر المصادر العربية (۲۲۱) ان ابرهه شيد في صنعاء كنيسة سعوها القليس (قارن جام ١٠٢٨) وبالغ في تجميلها . وقالوا انه قام بحملة لغزو مكة وكان هدفه تهديم الكعبة . وهذه هي الغزوة التي اشار إليها القرآن الكريم في سورة الفيل . وقد عرف العام الذي حدثت فيه بين العرب بعام الفيل وهو العام الذي ذهبت بعض الروايات إلى أنه العام الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام (٢٢٢).

وبعد ابرهة ولى الحكم ابنه يكسوم . ولعله هو المعني باكسوم ذي معاهر في النقش الكبير (م ٤١٥) . ومن بعد يكسوم انتقل الملك إلى أخيه مسروق وهو الذي تم في عهده إخراج الأحباش من اليمن حين ثار عليهم سيف بن ذي يزن واستعان في قتاله لهم بالفرس وكان ذلك في حوالي عام ٥٧٥ م .

### سيف بن ذي يزن والفرس

وتختلف الروايات في سيرة سيف بن ذي يزن وبواعث ثورته ومسا جرى له

بعد أن تمت هزيمته للاحباش . وقد اختلطت الحقيقة بالاسطورة في حياة ذلك البطل الوطني (٢٢٣) . وفيا يتعلق بالحرب فان الروايات تتلخص في أن سيفا قصد الروم بادىء الأمر لينصروه على الاحباش فلما خاب امله فيهم لجا إلى الفرس فأمده كسرى بقوة تحت قيادة وهرز حملتها السفن ونزلت بساحل حضرموت في موضع يدعى مثوب (٢٢٤) . ثم زحفت من هناك إلى ان التقى الجيشان وقتل مسروق وتشتت الأحباش . فأثبت الفرس سيفاً ملكاً على اليمن وفرضوا عليه جزية وخراجاً معلوماً يؤديه كل عام . وقفل وهرز عائداً إلى كسرى . ولكن من بقي من الاحباش في اليمن حكا تقول الروايات – وثبوا على سيف وقتلوه غيلة . ولما بلغت الاخبار كسرى بعث بوهرز على رأس قوة جديدة قضت على التمرد الحبشي وبقيت اليمن بعد ذلك في قبضة الفرس يحكمها ولاة منهم حتى بجيء الاسلام . وكان آخرهم هوباذان ، الذي اسلم وأقره الرسول عاملاً على اليمن تحت راية الاسلام .

# في بعض جوانب الحضارة اليمنية القديمة

١ \_ اليمن واكسوم

قامت مملكة اكسوم ، كما هو معروف وكما تدل آثارها الباقية ، في الجزء الجنوبي من ارتبريا . واثبتت تلك الآثار بما لا يدع مجالاً للشك الروابط الوثيقة التي كانت تربط بناة تلك المملكة بالحضارة اليمنية وذلك لأن أقدم النقوشالي عثر عليها حتى الآن في ذلك البر الافريقي لا ترقى إلى ابعد من القرن الخامس قبل الميلاد في حين تعود اقدم النقوش اليمنية إلى القرن العاشر قبل الميلاد تقريباً ، كما أن اقدم الاخبار الموثوقة عن مملكة اكسوم لا ترقى إلى أبعد من القرن الاول قبل الميلاد ، في حين تعود اقدم نقوش عهد المكربين في سبأ إلى القرن الثامن قبل الميلاد تقريباً . وهكذا فان كل ذلك يشير إلى أن تلك المظاهر الحضارية التي وجدت في البر الافريقي والتي كانت لها خصائص المظاهر الحضارية التي وجدت في البر الافريقي والتي كانت لها خصائص المظاهر الحضارية تقدير اليمنيين إنما حدثت بفعل هجرة من الجانب اليمني في وقت يمكن تقدير تاريخه من دراسة تلك الآثار ومقارنتها (٢٢٥٠) .

وإذا اردنا أن نتتبع تطور الاحوال في البلاد التي تعرف اليوم باسم «اثيوبيا»، فإنا نجد أن اقدم الاشارات التي جاءت في الكتابات المصرية القديمة التي كانت تطلق على البلاد الواقعة على حدود مصر الجنوبية ( بما فيها اثيوبيا أو الحبشة ) اسم بلاد « كوش » نسبة إلى سكانها الكوشيين الحاميين (٢٢٦١) ، حيث اقاموا الصلات التجارية منذ اقدم عهود الحضارة المصرية وكانوا يجلبون منها الرقيق و الذهب . ويعتقد انهم كانوا يسلكون اليها طريقين احدهما من الفرب بواسطة

نهر النيل وفروعه 'والآخر من الشرق عــن طريق البحر الاحمر الذي بدأت اساطيلهم تشق عبابه منذ الالف الثالث قبل الميلاد (۲۲۷) .

في تلك العصور كان الكوشيون هم العنصر السائد في البلاد التي نعرفها اليوم باسم اثيوبيا ، بيناكان الزنوج ، الذين يعتقد انهم كانوا السكان الاصليين، قلم انحسروا إلى اطرافها الغربية الداخلية البعيدة عن البحر دون أن يخلفوا اثراً يدل على سابق احتلالهم لتلك المنطقة (٢٢٨).

وبعد أن اقام اليمنيون حضارتهم واخذوا يهتمون بالتجارة الخـــارجية التي كانت من ابرز دعائم حياتهم تطلموا إلى البر الافريقي المجاور لهم .

ولما ان عرض البحر عند باب المندب يضيق إلى درجة يسهل معها لمن يقف على أحد شاطئيه رؤية مرتفعات الشاطىء المقابل في الاوقات الستي يكون فيها الجو صحواً ، وهي أكثر الاوقات ، فانه يحتى لنا ان نستنتج ان أول لقاء بين سكان الشاطئين العربي والافريقي تم عن طريق ذلك المضيق.

ويلفت اللندروف (٢٢٩) نظرنا إلى التشابه الصارخ بين طبيعة الساحل الارتبري واليمني الغربي فكلاها قاحل وحار ، وكلاها يفضي إلى هضبة جبلية مرتفعة تتمتع بامطار موسمية منتظمة . وهناك من الادلة ، كاسنرى، مايجعلنا نتصور ان اليمنيين بعد نزولهم بذلك الساحل تسلقوا الهضبة الواقعة خلفه ووصلوا إلى أراض خصبة أغرتهم بالاستقرار بين سكانها الأصليين . ونشأت هناك ، فيا يبدو ، جاليات ظلت ، في بادىء الامر ، على صلة بالوطن الام : اليمن ، وقد جاء أولئك المهاجرون ، كا تشهد الآثار ، إلى الأرض الجديدة على حضارة السكان المحليين خاصة في مجالي الفن المهاري وصناعة الاسلحة . وترتب على ذلك تفوق العنصر العربي الطارىء على غيره من السكان .

ويبدو ان تلك الهجرة التي بدأت في القرن السايع قبل الميلاد أو قبله (٢٣٠) استغرقت وقتاً طويلاً فليس هناك ما يدل على غزوة أو هجرة واسعة تمت دفعة واحدة .

ويمضي الزمن وتوافد المهاجرين من اليمن وتكافرهم على الأرض الافريقية ، وربما تزوجهم من السكان المحلمين قامت في تلك البلاد مستوطنات ، نعرف منها اكسوم ، يغلب عليها طابع الحياة اليمنية . فنجدهم يبنون نفس النوع من الابنية والمنشآت والصهاريج التي عرفت في اليمن ويطلقون على بعض الأماكن أسماء عرفوها في الوطن الأصلي كعادة المهاجرين داغاً. ولا يزال المتأمل في أسماء بعض الأماكن حول مصوع يلمس ما عليها من مسحة عربية . كا ثبت أن أقدم النقوش التي وجدت هذاك وتعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد (٢٣١٠) كتبت بالخط المسند . وكانت لغة بعضها سبئية صرفة ولغة البعض الآخر تشبه السبئية ولكن مسع اختلاف في المفردات نتيجة الاختلاط بالسكان الحاميين بطبيعة الحال . ونعلم أن بعض تلك النقوش ذات اللغة السبئية ذكرت سبأ ومرب ( ماربا ) ، والاله السبئي « المقه » وبعض الالحة اليمنية الأخرى (٢٣٢) .

وما أن جاء القرّن الأول الميلادي حتى كانت بملكة اكسوم قد برزت إلى الوجود (٢٣٣). وشجعها — فيما يبدو — إنشغال اليمنيين بالصراع الداخلي على التطلع إلى الشاطىء العربي المقابل واحتلال أجزاء واسعة من عسير وساحل الحجاز ، أو المنطقة الستي اطلق عليها بطليموس في خارطته اسم و الكنايدو كولبتاي ». وتم ذلك في نظر فون وزمن عند نهاية القرن الأول الميلادي ، وسرعان ما اصبح الاحباش طرفاً في الصراع اليمني نفسه فحالفوا الهمدانيين ضد الحميريين (م ٣٠٨) وحاولوا احتلال ظفار لحسابهم ( جمام ٢٢٩) ثم ناصروا شمر ذي ريدان ضد السبئيين ( جمام ٢٧٥و٧٧٥). ولعل النقوش الحبشية التي زين فيها الملوك القابهم باسماء مناطق يمنية تعود إلى نحو هذا الوقت.

وفي مطلع القرن الثالث الميلادي ( وفقاً لأحدث التقديرات ) نعرف من

البريبلوس انه كان على عرش اكسوم ملك يدعى زوسكاليس (لعله زاهكاليه) الذي يصفه الكتاب المذكور بالبخل والصلاح والالمام بالآداب الاغريقية .وكان معاصره في اليمن حسب رواية البريبلوس أيضاً ملك يدعى خربئل (لعله كرب إلى) ويبدو من حديث الكاتب ان الامور كانت مستتبة للملكين بصورة عامة. فالتجارة في ميناء عدول ، التي تقع على بعد خمسة أيام من حاضرة الاكسوميين، مزدهرة ومنها يصدر العاج الذي يرد إلى اكسوم من البلاد الواقعة خلف النيل . وكذلك كان الحال في مخا الميناء السبئي على البحر الأحمر والذي كان يعج بالسفن وبالحركة التجارية النشطة .

وفي وقت ما من القرن الثالث أو الرابع الميلادي فيا يبدو يستم لاكسوم القضاء النهائي على مملكة مروى (٢٣٤) وتبلغ ذروة اتساعها على الشاطىء الافريقي. ويحدثنا عزانا أحسد ملوك اكسوم في نقوشه عن حروبه ضد البجه وشعوب أخرى في نواحي نهر عطبره وإلى ما يقرب من ملتقى النيلين. ويزين لقبه في نفس الوقت باسماء مناطق يمنية: حمر (حمير) وريدان وسبأ وسلحن. ولكن نفس الوقت باسماء مناطق يمنية: وراء ذلك الادعاء. ويقال ان المسيحية دخلت يصعب معرفة الاسباب الكامنة وراء ذلك الادعاء. ويقال ان المسيحية دخلت الحبشة في زمان ذاك الملك كما استدل من تراوح نقوش عهده ونقوده بين الرموز الوثنية وبسين الاشارة إلى « رب السماء الذي يهيمن على كل كائسين في السماء والارض » (٢٣٥).

ومهما يكن من أمر فان المسيحية أخذت في الانتشار حتى اصبحت الدين المسيطر بوضوح على البلاد . كما قويت الصلاة بين أباطرة الروم وملوك اكسوم.

وتنقطع الاخبار عن العلاقات اليمنية الحبشية بعد ذلك فترة ، لعلها شملت القرنين الرابع والخامس لنفاجاً بحروب جديدة في مطلع القرن السادس تتخذ صبغة دينية تتمثل في الصراع بين اليهودية والمسيحية ويبدو ان تلك الحرب التي شنها كالب ملك اكسوم بدعم من جستبان الاول امبراطور بيزنطه كانت ، في نفس الوقت ، مرحلة في الصراع بين فارس وبيزنطه (٢٣٦) .

وتم لاكسوم – بعد صراع مرير – نصر مؤقت . إذ لم يلبث أن استقل بالحكم في اليمن محتفظاً بولاً، اسمي للملك الاكسومي ومتبعاً سياسة مستقلة في التعامل مع القوى المتنافسة من حوله كما نرى في نقشه الكبير الذي تركه لنا عند السد في مارب (م ٥٤١) .

وفي عام ٧٧٥ م انتهى الاحتلال الحبشي وانكفأت دولة اكسوم على نفسها ولم تلبث أن زادت عزلتها بعد انتشار الاسلام فتقوقعت داخل جبالها الحصينة وازداد الاكسوميون بذلك بعداً عن اليمن .

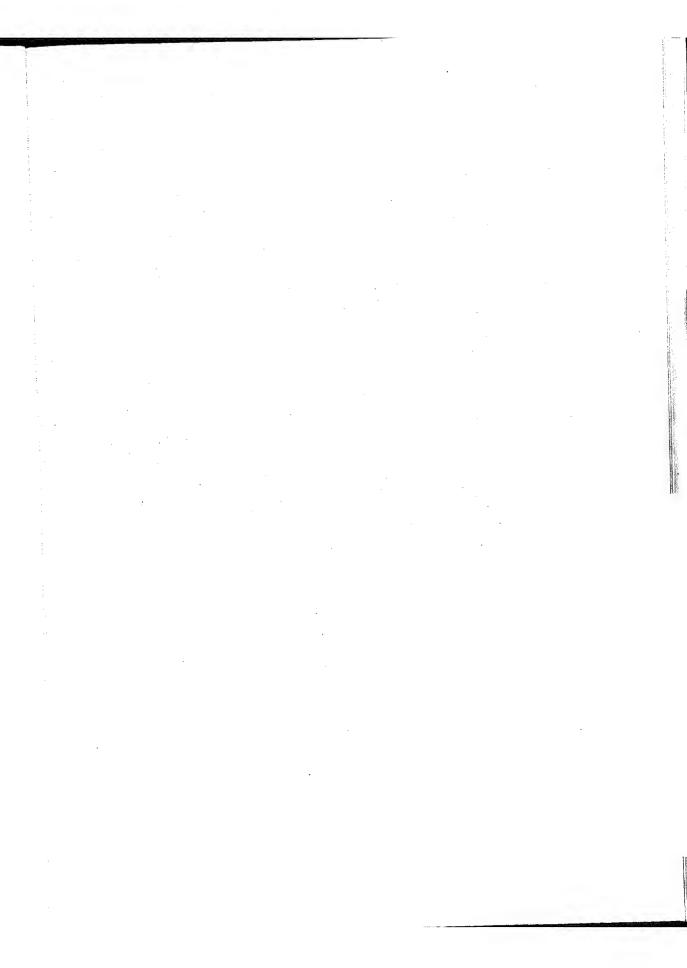

### -٢\_ البخور والطرق التجارية

كثير من الرحالة والمغامرين الغربيين شغلوا منذ اواخر القرن الماضي بالسعي إلى اكتشاف بلاد البخور ، ومحاولة الوصول إلى شبوه عاصمتها ذات الستين معبداً ، والبحث عن الطريق الرئيسي الواحد الذي كانت القوافل تسلكه وهي تحمل تلك البضاعة النفيسة .

ويعتبر بليني المسئول الأول عن انتشار تلك الأخبار والافكار التي اختلطت فيها الاوهام بالحقائق فقد تحدث في كتابه (التاريخ الطبيعي) عن كنوز بلاد العرب التي جعلتها – كا يقول – تدعى بالسعيدة ، والتي جعلت العرب اغنى شعوب العالم على الاطلاق . وقال انه : « لا توجد بلاد تنتج اللبان إلا بلاد العرب ، ولكن ليست كلها تنتجه ، وإنما بلاد الحضارم وهم جماعة من السبئيين، تقوم عاصمتهم شبوه (سباتا) فوق جبل عالي ، وعلى بعد ثمان مراحل منها في اتجاه شمال الشرق تقع منطقة إنتاج اللبان المعروفه باسم سبأ (؟) وهي بقعة يصعب النفاذ إليها لأنها محاطة بالجبال من كل جانب، وتفصلها عن البحر الواقع عن يمينها منحدرات صخرية شاهقة ، وتبلغ مساحة تلك المنطقة مائة ميل طولاً في عرض خمسة من الاميال. وتنمو فيها الاشجار على منحدرات تلال عالية تميل في اتجاه السهول » .

طريق واحد ضيق . وهم أول من مارس هذه التجارة ؟ ومــا زالوا عارسونها اكثر من غـــيرهم حتى أن البخور ليعرف بالمعيني نسبة إليهم بينا السبئيون هم وحدهم - من دون العرب الآخرين – الذين أتيح لهم أن يروا شجرة البخور . وتحتكر ذلك الحتى ثلاثة آلاف اسرة مقدسة لها طقوس معينة تتبعها عند جني اللبان . وبسبب تلك الطقوس الدينية صارت اسعار تلك السلمة مرتفعة .

ويشكو بليني في كتابه من انه لم يستطع كاتب لاتيني واحد من المعروفين لديه ، أن يصف لنا تلك الشجرة ، وان وصف اليونان لها جاء متضاربا . ثم يشير إلى غرس تلك الشجرة على عهد البطالمة في مصر وفي مناطق اسيوية أخرى . ويقول أن السفراء الذين وصلوا من بلاد العرب إلى روما في زمانه ، جعلوا الأمر اكثر غموضاً بما مضى بما قالوه في وصف تلك الشجرة . ويمضي إلى القول بانه عندما كانت فرص تصريف تلك السلمة قليلة في الماضي فإن الحصاد كان يتم مرة واحدة في السنة . اما الآن ومع الاقبال الشديد عليها فإذ يتم مرتين في العام الواحد . ويقارن بين امانة العرب الموكلين بمحصول اللبان في بلادهم وبين الخوف الشديد من العال في محازن تلك البضاعة في الاسكندرية .

ويصف لنا بشيء من التفصيل مواسم جمع اللبان وطرق جمعه ودرجات جودته واشكاله والوانه واسمائه المختلفة .

ويورد لنا قصة عن الاسكندر حين أحرق كمية كبيرة من البخور ، فعاتبه استاذه ليونيدس. وقال انه سيكون من حقه أن يفعل ذلك عندما يستولي على المناطق المنتجة له. ويضيف ان الاسكندر، بعد أن تم له اخضاع بلاد العرب(؟) ارسل إلى استاذه كمية ضخمة من اللبان معلنا أنه اصبح بامكانه أن يقدم منه ما يشاء إلى الالهة بلا حدود .

وينتقل إلى وصف القوافل فيقول انه : بعد أن يجمع اللبان ينقل على ظهور الجمال إلى شبوه ، حيث يفتح فيها باب واحد لاستقباله . ويعتبر الانحراف عن

الطريق العام جريمة كبرى . وهناك يأخذ الكهان قسطاً منه يساوي العشر ، بالتقدير ولميس بالميزان ، باسم الهم الذي يدعونسه سابس (؟) وانه لا يجوز التصرف في اللبان قبل أن يتم ذلك الاجراء ، ومن ذلك العشر تواجه المصاريف العامة ، إذ أن الالهة تقوم بواجبات الضيافة تجاه الاغراب الذين يأتون إلى هناك من مسافة ايام .

«ثم يصدر البخور عن طريق بلاد القتبانيين (جيبا نيتي) ويقتضي ذلك دفع ضريبة أخرى لملكهم . وتستغرق الرحلة من تمنع (تومنا) عاصمتهم ، إلى غزة ٢٥ يوماً بالجمال. وتدفع كميات من اللبان إلى الكهان ، وإلى الملك واعوانه، وكذلك إلى الذين يقومون بخزنه وحراسته ، وإلى حراس البوابة (مدخل المدينة) وموظفين آخرين . وعلى طول الطريق يستمر الدفع : فهناك اماكن يبتاع فيها الماء ، وأخرى يشترى فيها العلف ، كما أن هناك تكاليف الاقامة بالمحطات وضرائب أخرى متنوعة . ونتيجة لكل ذلك تبلغ تكاليف الجلل الواحد ، عند وصوله إلى شواطىء بجرنا ، ١٨٨ ديناري . وحتى هنا فإن جباة المبراطوريتنا يأخذون عليه المكوس » .

ويخصص بعد ذلك فصلا آخر يتساءل فيه لماذا سميت بلاد العرب بالسعيدة ويجيب في سخرية ومرارة: « انها لا تستحق ذلك الاسم الذي قد يتبادر إلى الذهن انه اضفي عليها من الالهية العلوية ، بينا هي مدينة بذلك في الحقيقة ، إلى الالهية السفلية ، إذ أن اسراف الانسان حتى في مناسبات الموت هو الذي جعل بلاد العرب سعيدة – ذلك الاسراف الذي يجعله يحرق مع الميت ما كان يقصد به اصلا أن يكون في خدمة الالهة. والعارفون يقولون أن تلك البلاد ما كانت لتستطمع أن تنتج في سنة كاملة ما يساوي الكية التي احرقها الامبراطور نيرو من العطور في مراسيم جنازة زوجته يوبيا » . (٢٣٧) وعلى الرغم من أن بليني اعتمد في كتابه على مصادر تعود إلى عهود مختلفة يرجع بعضها إلى زمان سابق لعمره إلا اننا نستطيع أن نخرج بالانطباعات العامة التالية :

- (١) ان تجارة البخور كانت ترتبط في أذهان سكان العالم القديم ، في حوض البحر الابيض المتوسط ، بالعرب لانهم فيا يبدو كانوا وحدهم الذين يحملون اصنافه إلى شواطىء ذلك البحر . وهذا قد يفسر سكوت بليني عن لبان البر الصومالي الذي يذكره البريبلوس .
- (٢) أن اهمية تلك التجارة وعلاقتها بازدهار حياة العرب جعلتهم يسنون القوانين الكفيلة بحمايتها من العبث والتخريب بل والتهربب. وانهم اعتمدوا ايضاً على المعتقدات الدينية لضمان تلك الحماية حيثًا كان تطبيق القانون مستحيلاً .
- (٣) ان العرب كانوا حريصين على أن يكتموا اسرار تلك التجارة المربحة التي كانوا يحتكرونها . وانهم إذا احرجوا بالسؤال عنها تعمدوا الغموض والابهام في اجاباتهم، ولعلهم ايضاً تعمدوا أن يحيطوها بالاساطير على سبيل الدعاية.
- (٤) أن الاقبال على تلك السلمة حتى وقت بليني بالذات كان كبيراً لارتباطها الوثيق بالطقوس الوثنية في معابد الامبراطورية الرومانية القديمة .
- (٥) ان ابناء الامبراطورية الرومسانية اصبحوا ـ ايام بليني ـ يتألمون لاضطرارهم إلى دفع المبالغ الطائلة للحصول على تلك البضاعة وغيرها من السلع الشرقية التي تتحدث عنها الكتب الكلاسيكية والتي يزعم بليني انها تكلف خزانة الامبراطورية مائة مليون من الدنانير سنويا .

اما فكرة الطريق الواحد فهي وهم وقصع فيه قراء بليني لأن الممر الوحيد الذي يخترق أرض المعينيين عبر طريق واحد قد يعني مجرد تحصكم المعينيين في القوافل ولا يعني بالمضرورة أن هذه الطريق مستمرة من مناطق انتاج اللبان إلى آخر الرحلة خاصة وان هذه الاشارة جاءت منفصلة عن وصفه المنفصل لسير القوافل . كذلك وصول القوافل إلى شبوه و دخولها عن طريق باب واحد يفتح خصيصاً لاستقبالها واعتبار الانحراف عن الطريق العام جريمة كبرى قد تعني

### شبوه

ونفهم من بليني أن شبوه لعبت دوراً هاماً في تجارة البخور كا نفهم مسن البريبلوس صراحة انها كانت عاصمة أرض اللبان ومقر ملكها ، وهي حقيقة اثبتتها النقوش المعروفة. ومع ذلك فإن بوين وهو يتحدث عن الطرق التجارية القديمة ، يرى انه من الصعب أن يتصورهسا الانسان عاصمة لوقوعها في منطقة قاحسلة ، ولانها ليست باكبر من مجرد بئر في الصحراء على حد قوله وانه حق اهميتها كبئر أمر مشكوك فيه لأنه سرعان ما تصبح مياهها مالحة في اوقات الجفاف . ويقول انه لا دليل هناك على وجود زراعة واسعة فيا حولها في الماضي ، وليس هناك اثر لاقامة بشرية فيا بينها وبين وادي حضرموت (٢٣٨).

ومثل هذا القول قد جاء على لسان جام في كتابه ( نصوص المقلة ) وتفرضنا لمناقشته في كتابنا آثار ونقوش المقلة وأوضعنا أن هناك ما يدل دلالة قاطمة على انتشار الآبار في الارض المحيطة بها بما في ذلك منطقة المقلة ذاتها (٢٣٩). ولا غرابة فان شبوه تقع على وادي المعشار الذي هو امتداد لوادي المعطف الذي هو بدوره امتداد لوادي عرمة . وقلنا أن شبوه لم تكن معزولة عسن اودية حضر موت فإن سلسلة من الطرق المختصرة عبر سلسلة من الاودية تربطها من اقصر الطرق بمنساطق العمران من وادي حضر موت مباشرة دون الحاجة إلى الذهاب بطريق الصحراء إلى قعوضة البعيدة التي اعتبرها بوين نهاية العمران لوادي حضر موت عديدة في تلك الاسقاع الوادي حضر موت عديدة في تلك الاسقاع الن قعوضة ليست نهاية العمران في ذلك الوادي . فهناك منطقة الخشعة ذات المياه الوافرة والقريبة من السطح والتي تمتد بين قعوضة وبين اسفل وادي رخيه المياه الوافرة والقريبة من السطح والتي تمتد بين قعوضة وبين اسفل وادي رخيه المياه الوافرة والقريبة من السطح والتي تمتد بين قعوضة وبين اسفل وادي رخيه المياه الوافرة والقريبة من السطح والتي تمتد بين قعوضة وبين اسفل وادي رخيه المياه الوافرة والقريبة من السطح والتي تمتد بين قعوضة وبين اسفل وادي رخيه الميان أن هناك منطقة فيا يليها تسمى النقعة ( يدل اسمها على الرطوبة ) تمتد اسفل بل أن هناك منطقة فيا يليها تسمى النقعة ( يدل اسمها على الرطوبة ) تمتد اسفل بل أن هناك منطقة فيا يليها تسمى النقعة ( يدل اسمها على الرطوبة ) تمتد اسفل

وادي دهر الذي يلي وادي رخيه من ناحية الغرب. ثم أن هناك سلسلة مسن الآبار القديمة لا تزال اثارها باقية وبعضها لا تزال القبائل الرحل ترتادها ، تمتد فيا بين شبوه وعساكر لمن اراد التوجه مسن شبوه إلى الشيال بدلاً من الشرق. وهكذا يثبت لنا أن شبوه وان كان موضعها يبدو ، من النظرة الاولى ، شاذاً لم تكن مجرد بشر معزولة في الصحراء.

### تحديد مناطق اللبان والمر العربية

لا يختلف اثنان على أن ظفار هي منطقة انتاج اللبان الرئيسية ولكن لا يستطيع أحد ان يثبت ان اشجار اللبان لم توجد خارج ظفار في المناطق اليمنية الأخرى . ولدينا ، كما رأينا ، إشارة قديمة إلى تواجد اللبان في وادي حجر (م ٩٤٨) . بل أن انواعاً من اشجار اللبان لا تزال تنتشر في تلال حضر موت ومنها ذلك الذي يسمى حالياً ولبان بدوي » والذي تفد ، حتى وقتنا هذا ، إفواج من البر الصومالي لفصده وجمعه في مواسم معينة . زد على ذلك ان كاتب هدن الاسطر شهد بنفسه تجربة استنبات اشجار اللبان في المزارع المروية وكانت ناجحة .

اما المر فإن بليني يتحدث عن نموه في مناطق عديدة مختلفة ويؤكد امكان استنباته في المزارع قائلًا أن المر المستنبت افضل من ذلك الذي ينمو في الفابات (٢٤٠٠) ، ويحدثنا عن اصناف عديدة منه تسمى باسماء المناطق والمالك المنتجة له. ولقد شاهد كاتب هذه السطور اشجار المر الطبيعية في بعض الشعاب والاودية القريبة من شبوه . ويرى فون فيسمن – اعتاداً على بليني – أن المر ربما كان من محصولات بلاد الاشاعر في تهامة قريباً من باب المندب (٢٤١١) ، مما يذكرنا باشارة البريبلوس إلى تصدير المر دون اللبان من المخا (٢٤٢١) .

### طرق القوافل البرية

يحتمل أن الطرق البرية القديمة لنقل اللبان من ظفار إلى حضرموت كانت

تمر باطراف الربع الخالي الجنوبية أو من خلال بلاد المهرة فوادي المسيلة بداية وادي حضرموت من ذلك الطرف . على انه من المؤكد أن اللبان كان ينقل بالجمال إلى شوه .

ويرى بوين (٢٤٣) من دراسة الخرائط أن هناك عدة طرق يمكن أن تكون القوافل قد استخدمتها في اوقات مختلفة .

(أ) فالقوافل تستطيع ان تذهب من بير علي (قنا) إلى مارب عبر شبوه ، فتتجنب بذلك بيحان (قتبان) . كما تستطيع ان تذهب رأساً إلى الجوف ، فتتجنب المرور بارب وتتجنب في نفس الوتت المرور ببيحان ، وذلك لوجود مر مطروق خلال رملة السبعين بالقرب من شبوه . وهذان الطريقان من شبوه إلى مارب ومن شبوه إلى الجوف لا يزالان يستعملان إلى اليوم . وتستطيع القوافل ان تذهب أيضاً من بير على إلى نجران عبر شبوه والمشينقة حيث توجد البئر التي عثر عندها فلي على رموز مائية قديمة (٢٤٤٠) .

(ب) أما فيا يتعلق بالطريق من بير علي إلى بيحان (دون المرور بشبوه) فيعدد بوين عدة احتالات يقدم لها بوصف شيق ودقيق لطبيعة المنطقة ومعالمها الجغرافية البارزة: واحد هذه الطرق هو الذي يأتي من بسير علي وصعوداً بوادي ميفعة ، نزولاً بوادي جردان ، ومنه إلى اطراف بيحان السفلي حيث يوجد واد يختط طريقاً في رملة السبعتين ، فإلى تمنع القديمة . وآخر هو الذي يأتي من بير علي ( مائلا إلى الجنوب اكثر من السابق ومحاذيا اطراف الجبال ) ماراً بفرع جنوبي لوادي ميفعة ، عبر حبان ، ومنه إلى السهول خلال وادي مرخة فإلى تمنع . وتعتبر هذه الطريق واحدة من اكثر الطرق استقامة واقصرها مرخة فإلى تمنع . وتعتبر هذه الطريق واحدة من اكثر الطرق استقامة واقصرها الشرقية . وهي وان كانت تمر في الوقت الحاضر ببعض الرمال السيق تصل إلى الشرقية . وهي وان كانت تمر في الوقت الحاضر ببعض الرمال السي تصل إلى حافة الحبال شرقي تمنع مباشرة . إلا أنه من المحتمل جداً أن الرمسال لم تكن لتصل إلى هذا الحد في الماضي . ومن تمنع تستطيع القوافل أن تذهب ، على لتصل إلى هذا الحد في الماضي . ومن تمنع تستطيع القوافل أن تذهب ، على

اطراف الجبل ، إلى نجد مرقد ، ومنها إلى مارب . ويحتمل ان هذه الطريق تتجنب المرور بعقبة مبلقه ، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة في طول الرحلة . كسا يلاحظ ان هذه الطريق يمكن ان تتجنب كلا من نجد مرقد وحريب إذا شاءت وان تذهب إلى مارب رأساً ، مما يحتم على السلطات في العهود القديمة ان تحرس تلك البقاع بالدوريات إذا ارادت من القوافل ان تمر بنقطة معينة كنجد مرقد مثلاً . وهناك احتمال آخر لوجود طريق من قنا إلى نصاب عبر مرخه فسام عدية فحارب النح .

(ج) ولما ان عدن من الموانى، القديمة كما نعرف من الكتابات الكلاسيكية فإن بوين يرى ان الطريق الحالية من عدن إلى مارب هي نفس الطريق السي سلكتها القوافل في الماضي . ويصف تلك الطريق بانها تتجه من عدن إلى لودر (شمال شرق) فالبيضا (التي تقع على بعد أميال منها خرائب ام عادية القديمة). وبعد اجتياز البيضا يميل الطريق إلى وادي بيحان . واقصر الطرق التي تقصد مارب يم بعقبة مبلقه غرب هجر بن حميد نزولاً بوادي حريب ، ثم على اطراف رملة السبعتين إلى مارب . وبهذا – كما يقول – لا تفارق القوافسل الطرق المحروسة حتى حريب . وينبغي ان نلاحظ انه لم يكن من الضروري القوافل ان تذهب إلى تمنع العاصمة القتبائية (هجر كحلان الحديثة) حتى في حالة مرور القوافل بأسفل وادي بيحان . ويعتقد ان وجود خرائب ام عادية على مسافة قريبة من ذلك الطريق عبر الجبال يزكي احتمال استخدامها في العهود القديمة .

أما الطريق الشمالي بعد نجران فلا يستبعد ان يكون طريقاً واحداً.ولكن هذه الطريق نفسها وماكان يقوم عليها من محطات تحتاج إلى دراسة لم تتوفر أسبابها بعد . وهي طريق مهمة في فهم التاريخ العربي القديم عامة إذ بواسطتها تم ارتباط اليمن ببقية انحاء الجزيرة العربية .

وأخيراً فإنه بانتشار المسيحية في حوض البحر الابيض ونقص الاقبال على البخور وانتقال مركز الثقل في اليمن نحو المرتفعات الغربية ، منذ القرن الرابع

الميلادي ، أخذت الحواضر الشرقية القديمة بما فيها مارب في الاندثار ، وانتقل الطريق الرئيسي إلى الشمال من أطراف الصحراء (شبوه – تمنع – مارب – معين ) إلى تلك المرتفعات ذات الزراعة المطرية (٢٤٥).

## الملاحة والتجارة البحرية

المصريون هم ، فيا نعلم ، أول من شق عباب البحر الأحمر طلباً للبان والمر وسلم أخرى لعلما افريقية . وتعود أقدم تلك الرحلات إلى وقت لا يتأخر عن منتصف الالف الثاني أرسلت الملكة حتشبسوت بعثتها الشهيرة إلى بسلاد بونت وهي البعثة التي خلاتها نقوش دير البحري .

وفي الالف الأول بعد اندثار القوة البحرية المصرية في البحر الاحمر يظهر الفينيقيون ورثة طبيعيين لهم (٢٤٦). ورغم غياب الادلة المباشرة على قيام أي نشاط بحري لليمنيين حتى ذلك الوقت إلا أن القرائن الأخرى تشير إليه. ففي القرن السادس قبل الميلاد كانت كل من عدن وقنا معروفتين لدى سكان المناطق الشالية المحيطة بالبحر الابيض المتوسط (٢٤٠٠). ومنذ ذلك الوقت أو قبله كانت الهجرات اليمنية قد بدأت تنطلق نحو افريقيا الشرقية حيث استوطن بعضهم في هضاب ارتريا وانتشر آخرون منهم تحت الراية الاوسانية في الاجزاء الجنوبية.

ومع ذلك فإنه يمكن القول بان الرحلات البحرية التي تمت حتى ذلك الوقت كانت تغلب عليها صفة الاستطلاع ، وتحف بها مخاطر جمة ، ولم تصبح بديلا للتجارة البرية التي احكم اليمنيون قبضتهم عليها. وكانت محاولات الابحار القديمة في البحر الاحمر تهدف ، فيما يبدو ، إلى اختصار الطريق البري بين مصر وبعض اجزاء افريقيا الشرقية لاستجلاب بضائعها المرغوبة . ومن هنا جاءت مشاريع ربط النيل بالبحر الاحمر . أما السلع العربية والشرقية فقد كانت تأتي ممنائي قنا وعدن ، ثم تحمل على الجال براً إلى سواحل فلسطين . ومن

ثم فإن أي نشاط بحري لليمنيين في ذلك الوقت لا بد وانه كان محصوراً الضرورة – في الاجزاء الجنوبية من البحر الاحمر وفي البحر العربي والخليح العربي لجلب البضائع الافريقية والشرقية إلى موانئهم الجنوبية ثم نقلها على قوافلهم إلى الشال . وهكذا فلم تؤثر محاولات استخدام البحر الاحمر من قبل الشعوب الأخرى على تلك التجارة ومن بينها محاولة داريوس (٥٨٥-٤٢١ق.م) إعادة شق القناة التي تربط النيل بالبحر الاحمر ابان احتلال الفرس لمصر.

وعندما اخذت جحافل جيش الاسكندر المقدوني (+ ٣٢٣ ق.م) تكتسح ارجاء العالم القديم اقتصرت اعمال ذلك الفاتح العظيم فيما يخص الشواطىء العربية - على ارسال البعثات الاستكشافية . ولم يطل به المعر لأن يفعل اكثر من ذلك .

ولما استقر خلفاء الاسكندر في مسا استقطعوه من اشلاء امبراطوريته السلوقيون في بلاد ما بين النهرين والبطالمة في مصر ، دفعت المنافسة الفريقين إلى الاهتام بالتجارة البحرية كل ما جاوره من بحار تحيط بالبلاد العربية السلوقيون في الخليج والبطالمة في البحر الاحمر . ومسع ذلك فاننا نجد اجاثر خيدس يقول (القرن الثالت ق.م) انه لا يوجد شعب يضارع السبئيين والجرهائيين في غناهم فهم وكلاء كل مسا يدخل تحت صفة النقل التجاري بين آسيا والغرب (١٢٤٨) وإلى ذلك الوقت يعود نقش الجيزة (ف ٣٤٢٧) الذي وجد على ناؤس تاجر معيني كان يعيش في مصر . وفي القرن الثاني قبل المسلاد ، الذي ازداد خلاله اهتام البطالمة بالبحر الاحمر وازدادت معرفتهم بحركة الرياح الموسمية (٢٤٩١) ، نامس من نقش جزيرة ديلوس (ف ٢٥٠٠) أن اليمنيين أفراداً وجاليات ما زاالوا يتعلمون في انحاء العسالم القديم حتى جزر البحر الابيض المتوسط . ثم لم تلبث يتعلمون في انحاء العسالم القديم حتى جزر البحر الابيض المتوسط . ثم لم تلبث الاضطرابات والحروب الاهلية الرومانية في اواخر عهد البطالمة أن أثرت على التجارة عامة. ولم تستقر الاحوال إلا على زمن الامبراطور اغسطس (٣١ ق.م / التجارة عامة. ولم تستقر الاحوال إلا على زمن الامبراطور اغسطس (٣١ق.م / التجارة عامة. ولم تستقر الاحوال إلا على زمن الامبراطور اغسطس (٣١ق.م / التجارة عامة ولم تستقر الاحوال إلا على زمن الامبراطور اغسطس (٣١ق.م / التجارة عامة ولم تستقر الاحوال إلا على زمن الامبراطور اغسطس (٣١ق.م / واستعادت التجارة انتعاشها في اواخر القرن الأول قبل الميلاد ، وهو

الوقت الذي حدثت فيه محاولة الغزو الرومانية لليمن وفشلت . واستمر ذلك الانتماش طيلة القرن الاول للميلاد ، وامتد حتى القرن الثاني . وكان الرومان قد سيطروا على مصر والشام واخضعوا بلاد الانباط ، وانزلوا اسطولاً في البحر الاحمر لمطاردة القراصنة (٢٠٠١ . وأدى كل ذلك إلى زيادة نشاط التجار الاغريقيين وزادت ممارفهم بشئون الامجار في المحيط الهندي . وفي ذلك الوقت كانت المخا تعمل كميناء يمني في البحر الاحمر إلى جانب او كيلس (بريم ؟ ) وعدن رقنا كما يذكر بطليموس القلوذي ولكن اليمن كانت وقتها تعاني ويلات صراع داخلي طويل اتاح للاحماش أن يثبتوا اقدامهم في سواحل عسير والحجاز وأن محاولوا التغلغل في اليمن .

وتعود اكثر معارفنا تفصيلاً ودقة عـــن التجارة في الموانى، البحرية لليمن ونشاط البحارة اليمنيين إلى البريبلوس ( القرن الثالث للميلاد ) .

المخا ، فهو يحدثنا عن التجارة في ميناء مخا ( موزا ) على البحر الاحمر التابع لملك سبأ وذي ريدان ( الفقرات ٢١ -- ٢٤ ) ويقول « أن المكان كله يعسج باصحاب السفن العرب والبحارة و [التجار] الذين لهم صلات تجارية مع ساحل الجانب الفصي ( الصومال ) وباريجازا ( في الهند ) ويبعثون إليها بسفنهم » . ويعدد البضائع التي ترد إلى ذلك الميناء والتي تصدر منه . ومن بين صادرات مخا – كا نفهم – المر . وكانت بريم وقتذاك مكاناً للتزود بالمياه ( ؟ ) اما عدن فيذكر الكتاب انها توقفت عن العمل بعد أن خربها كرب إل .

قنا ؛ بعد عدن نأتي إلى ميناء قنا ( الفقرة ٢٧ ) التابع لالغز (اليازورس) ملك بلاد اللبان ( حضرموت ) الذي يقيم في شبوه . وإلى قنا يرد اللبان بحراً من اماكن انتاجه . ومنها يحمل براً إلى شبوه لخزنه . وتعدد الفقرة (٢٨) البضائع التي ترد من مصر إلى ذلك الميناء ومن بينها القمح والمبيذ والمسلابس والنحاس والقصدير وغيرها عما يرد إلى مخا ايضاً . اما الصادرات فاهمها اللمان ، الصبر .

سقطره: وتحدثنا الفقرتان ( ٣٠ و ٣١) عن جزيرة سقطره «وهي جزيرة كبيرة جهدا ولكنها صحراوية وسخة وذات مستنقعات وبها نهر فيه تماسيح وافاعي كثيرة وسحليات عظيمة يؤكل لحمها ويذوب شحمها لكي يستعمل عوضاً عن زيت الزيتون. ولا تغل الجزيرة فواكه أو حبوب. وسكانها قليلون ويقيمون على الساحل الشهالي الذي يواجه البر الرئيسي وهم خليط من العرب والمفنود والاغاريق الذين هاجروا إليها لمزاولة التجارة ». ثم يسترسل في وصف السلاحف البحرية والبرية الموجودة هناك والتي تصدر تروسها إلى الخسارج. ويقول أن الجزيرة خاضعة لملك بلاد اللبان وأن تجاراً من الخا ايضاً يؤمونها. وبها تمر السفن الهندية جالبة الارز والقمح والاقمشة وعددا صغيراً من الجواري. وان اصحابها يبادلون كل ذلك بكيات كبيرة من تروس السلاحف.

موشا: اما الفقرة ( ٣٢ ) فتذكر ميناء اسمـــه موشا على خليج عمان بعد رأس فرتك اقيم خصيصاً لتلقي اللبان المعروف بالساحلي . وإليه ترد بانتظام السفن القادمة من قنا ، وكذلك السفن العائدة من الهند. والاخيرة تمضي الشتاء في ذلك الميناء إذا جاء قدمها متأخراً ويبادل اصحابها مـــع ممثلي الملك هناك المشتهم وقمحهم باللبان .

وفي خلال القرن الثالث تعرض اقتصاد الامبراطورية الرومانية لهزة عنيفة أدت إلى زوال الانتعاش التجاري الذي دام ما يقرب من قرنين . وتلت ذلك المواجهة الساسانية البيزنطية في القرن الرابع . وفي نفس الوقت ايضاً قامت ملكة سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت . ولكن معرفتنا عن التجارة في تلك الفترة قليلة وناقصة .

تحدثنا حتى الآن عن التجارة البحرية والبرية مع شواطىء البحر الابيض المتوسط ويجدر بنا أن نشير إلى ان التجارة اليمنية تطلعت شرقاً ايضاً إلى الخليج العربي والهند . وهذا طبيعي لأن جانباً كبيراً من تجارة الموانىء اليمنية والاراضي التابعة لها في قارة افريقيا وجزيرة سقطر. كانت تعتمد على الوساطة

بين الهند (ومن خلالها الشرق الاقصى) وبين البحر الابيض المتوسط. فيالى هذه المناطق العربية ترد السفن حاملة بضائع الهند وإليها تسأتي سفن أخرى لتحمل البضائع العربية والهندية إلى حوض البحر الابيض المتوسط عن طريق الموانىء المصرية . ونجد في البريبلوس الاشارات التالية بالإضافة إلى مسا ذكرناه من قبل:

فقرة (٣٣) تتحدث عن الجزر التي يدعوها زنوبيان (لعلما كوريا موريا) وسيرابيس (لعلما مصيره) وإليهـا تذهب السفن الشراعية الصغيرة وسفن البضائع القادمة من قنا بانتظام .

فقرة (٣٦) تتحدث عن وصول اللبان من قنا إلى اومانا (عمان) وعن اللؤلؤ الذي يذهب من هناك إلى بلاد العرب (اليمن).

فقرة (٣٩) تذكر اللبان من بين واردات بارياريكم وهي ميناء على مصب نهر الاندس في الهند .

هذا مجمل ما يمكننا قوله عن طريق التجارة القديمة بحراً وبراً بمن اجزاء اليمن المختلفة والبلدان الشرقية (الهند وفارس) وشواطىء البحر الابيض المتوسط. وليست هذه إلا محاولة متواضعة لجمع المعلومات المتناثرة عن هذه التجارة التي كانت عماد ازدهار اليمن القديم. فالقضية لا تزال مجاجة إلى دراسات ادق واوسع وحفريات في المناطق المختلفة التي كانت تنتشر فيها حضارة اليمن القديمة أو تتصل بها وهو ما أشرنا إليه مراراً في هذا الكتاب.

والحديث عن تجارة اليمن يقتضي كما لاحظنا الحديث عن المؤثرات الخارجية عليها من جراء التغييرات التي تطرأ بين حين وآخر في بلدان البحر الابيض المتوسط ، وخاصة مصر ، والصراع بين الامبراطوريتين الكبيرتين الفارسية والرومانية .

ولكن محاولة دراسة تلك المؤثرات رهن بربط دقيق بين كرونولوجيا ولكن الامبراطوريات وكرونولوجيا المالك اليمنية ، وهو ما لم يتحقق بعد .



يكاد يكون من المسلم به أن حضارة اليمن اعتمدت في ازدهارها على استغلال قدماء اليمنيين لميزات بلادهم الجغرافية . وأهم تلك الميزات أن سواحل اليمن تطل من الغرب على البحر الاحمر ومن الجنوب على البحر العربي الذي هو جزء من المحيط الهندي . فقد اتاح لها ذلك الوضع أن تقوم بالوساطة التجارية بين الهند والشرق الاقصى وحوض البحر الابيض المتوسط . وكان من اسباب ذلك الازدهار ايضا الاقبال الكبير على مواد البخور وأهمها اللبان الذي تنتج اليمن أجود انواعه ، والمر الذي كان يدخل في صناعات حيوية ، لعل أهمها اليمن أجود انواعه ، والمر الذي كان يدخل في صناعات حيوية ، لعل أهمها في القوافل التجارية تم حوالي اواخر القرن الحادي عشر إلا أن تجارة البخور وغيرها من المواد التي تنتجها بلاد اليمن ترجع إلى أبعد من ذلك كثيراً كا تشهد وغيرها من المواد التي تنتجها بلاد اليمن ترجع إلى أبعد من ذلك كثيراً كا تشهد الآثار المصرية القديمة . والبلد الآخر الوحيد الذي كان ينتج اللبان والمر هو الساحل الصومالي ولكن لم تكن لذلك الساحل حضارة مستقلة بل ان جزءاً الساحل المومالي ولكن لم تكن لذلك الساحل حضارة مستقلة بل ان جزءاً منه على الاقل كان في وقت من الاوقات تابهاً لليمن ( راجع البريبلوس ) .

نتيجة لتلك التجارة الرائجة ازدهرت الحياة في اليمن القديمة . وانصرف الناس منذ عهود بعيدة إلى الاهتام بتعمير الارض واستصلاحها «فالزراعة كانت

هي العدود الفقري للحياتين الاقتصادية والسياسية للدولة) (٢٥١). والمعروف أن الكثير من مناطق اليمن في الشرق( ظفار) وفي الغرب (جبال اليمن العالية) تهبط عليها الامطار الموسمية بانتظام وغزارة. وفي كل انحاء اليمن تنتشر الاودية. التي تجري المياه في بعضها طوال اسنة

ولا تزال اثار اعمال الري الواسعة القديمة منتشرة في بطون الاودية التي احتفظت باسمائها القديمة الواردة في النقوش مثل اودية مارب وبيحان ومرخه وجردان وميفعة ورخيه ووادي حضرموت الكبير على سبيل المثال . وكانت اول محاولة لدراسة طرق الري القديمة تلك التي قامت بها النيورجاردنر (٢٥٢) عام ١٩٣٧ في وادي عمد الذي تقع فيه قرية مذاب القديمة (حريضة) ومعبدها المقام لاله القمر . كا تحدث فلمي في كتابه ( نبات سبأ ) عن حواجز المياه التي شاهدها في الاودية وقال عنها أنها بقايا سدود قديمة .

وأول ما ينبغي أن نلاحظه هو أن الزراعة في الاودية اعتمدت ولا تزال تعتمد اساساً على السيول وهي المياه المتجمعة عقب هطول الامطار في المرتفعات والتي تنزل متدفقة في بطون الاودية التي يتجه بعضها نحو البحر ويتجه البعض الآخر نحو الصحراء . ولا يستطيع أحد ان يتنبأ بكيات الميساه التي يأتي بها السيل ولا مواعيد حدوثه حتى في الاماكن التي تكون فيها الامطار منتظمة ، وإنما يختلف ذلك من موسم إلى آخر وفقاً لاختلاف غزارة الامطار . لهذا فإن نظام الري التقليدي القديم لم يكن يهدف إلى خزن مياه السيول وإنماكان يهدف إلى توزيعها بأسرع ما يمكن و الاستفادة منها إلى اقصى مدى ممكن . وهكذا فإن الحواجز التي نرى بقاياها منتشرة في الاودية إنما تعمل على رفع مستوى مياه السيل لكي تصل إلى الاراضي الزراعية المحيطة بمجرى الوادي . وتكون تلك الحواجز من القوة بحيث تحول مجرى السيول العادية إلى القنوات الجانبية . ولها الحواجز من القوة بحيث تحول مجرى السيول العادية إلى القنوات الجانبية . ولها مصارف يفيض منها الماء إذا كان حجم السيل اكبر من المعتاد فتخفف على مصارف يفيض منها الماء إذا كان حجم السيل اكبر من المعتاد فتخفف على الحاجز ضغط اندفاع السيل الكبير . ولكن تلك الحواجز ، التي يتكون جسمها الحاجز ضغط اندفاع السيل الكبر . ولكن تلك الحواجز ، التي يتكون جسمها

من التراب ، كانت كثيراً ما تتعرض للهدم بفعل السيول الكبيرة الاستثنائية فيعاد بناؤها من جديد. ومع أن تلك الحواجز كا أسلفنا لم تكن تعمل على حجز الماء وحفظه و إنما تقوم بتوزيعه على التو فإن كميات الغرين التي يحملها السيل معه من الاعالي تتجمع خلف الحاجز على مر السنين حتى يرتفع مستوى مجرى الوادي خلف ذلك الحاجز ويصبح في مستوى الارض الزراعية على جانبيه . وفي هذه الحال يضطر الناس إلى إقامة حاجز جديد في مكان آخر كا حدث في اودية كثيرة (٢٥٣١) ، على أن هذا لا يحدث إلا في فترات متباعدة . وهناك قنوات رئيسية تحول المياه من وراء تلك الحواجز وتحملها إلى الأراضي الزراعية ثم رئيسية تحول المياه من وراء تلك الحواجز وتحملها إلى الأراضي الزراعية ثم تتولى توزيعها على الحقول شبكة من الجداول المتداخلة في الأرض الزراعية . ونظل كل تلك المجاري مفتوحة على الدوام . وبهذه الطريقة فإن السيل الذي يأتي فجأة في الليل أو في النهار تتوزع مياهه تلقائيا على المزارع . ومن هذه الوجهة يمكن أن نشبه طريقة ري السيول بطريقة ري الحياض التي تقوم على فيضانات الانهار .

هذه اجمالاً هي الصورة التي توصل اليها بوين في دراسته لاشكال الري في بيحان قديماً (٢٥٤) وهو يعتقد أن تلك الطريقة تتسبب في تسرب الكثير من الماء إلى باطن الارض فيرتفع منسوب المياه الجوفية في الوادي ويسهل بذلك الحصول على الماء بواسطة حفر الآبار في ذلك المكان . ولهذا نجد إلى جانب الري بماء السيول الري عن طريق الآبار . كا توجد العيون ببعض الاماكن وتستخدم في الري ايضاً .

#### سد مارب:

ولا شك أن أهم اعمال الري القديمة في اليمن هو ( العرم ) سد مارب الشهير الذي وصفه الدكتور احمد فخري بانه « اشهر آثار اليمن وأعظم عمل هندسي في الجزيرة العربية كلها » (٢٥٥).

وقد وردت في القرآن الكريم اشارة إلى الرخاء الذي تسبب فيه العرم في قوله تعالى : « لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال . كلوا بما رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . ، (۲۰۶۱) .

ويقوم سد مارب العظيم في وادي ذنه الذي تقع مدينة مارب على الضفة الشهالية منه . وقريباً من مارب يقع الجبل المسمى بجبل بلق . وفيه يشق وادي ذنه بمراً ضيقاً وعميقاً مقسماً ذلك الجبل إلى قسمين يعرفان ببلق الايمن وبلق الايسر . وامام ذلك الممر الصخري الضيق ( المعروف الآن بالضيقة ) أقام السبئيون في عهود المكربين جداراً سميكاً من التراب طوله حوالي ١٨٠٠ قدم وغطوه بالصخور الكبيرة من الجانب المواجه للسيل . وجعلوا في كل طرف من ذلك الجدار ( السد ) فتحة للتصريف تسمى الصدف ( الصدف الايمن والصدف الايسر ) وبذلك تمكنوا من حجز مياه السيول التي تأتي بعد هطول الأمطار الموسمية في المرتفعات ، ورفعوا مستواها لتصل إلى الاراضي الزراعية الواقعة على جانبي بطن الوادي المنخفض . كا استطاعوا أن يضمنوا الاحتفاظ بكيات من المياه للري في الفترة بين موسم وآخر .

وواضح من طبيعة مجرى الوادي كما يشاهد اليوم بعدد زوال السد انه بعد خروجه من بين البلقين عبارة عن مجرى محدد منخفض يقسم الارض الزراعية من حوله إلى قسمين مرتفعين . وهذا يثبت أن الهدف من بناء السد كان رفع مستوى المياه لتصل إلى مستوى اعلى يمكنها من النزول إلى الاراضي الزراعية المرتفعة على الجانبين .

ولا بد أن مشاكل كثيرة قد واجهت السبئيين بعد قيام السد منها تجمع الطمي في الحوض القائم خلفه ، تماما كما حدث ويحدث إلى اليوم في السدود الصغيرة. ولا بد أن ذلك قد أدى إلى ارتفاع مستمر لقاع الحوض ومن ثم تناقص مستمر ايضاً في كمية المياه المتجمعة فيه وفيضان كميات اكثر من فوق جدار

السد . ويؤكد حدوث ذلك عمليات التعلية الظاهرة فقد بلغ إرتفاع السد في المراحل الأخيرة إلى ١٤ متراً فوق سطح الوادي .

ويبدو من الترميات التي تتحدث عنها النقوش أن السد تعرض في بعض الفترات إلى تهدم جداره الرئيسي ربما بفعل سيول كبيرة اكثر من المعاد . ويبدو أن الترميات المتكررة أصبحت نقاط ضعف في ذلك الجدار الضخم جعلت أمر صيانته بمضي الوقت عملا صعباً، حتى انه تهدم في عهد شرحبيل يعفر مرتين في فترات متقاربة (م ٥٤٥) ثم لم يلبث أن تهدم مرة أخرى في عهد الحاكم الحبشي ابرهه (م ٥٤٥).

| 4 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |

حاول بعض العلماء ان يربطوا بين لفظ مسند وشكل الكتابة . فهذا هو اسرائيل ولفنستون (۲۰۷۱) يقرر أن « لحضارة جنوب بلاد العرب عقلية تنجو نحو الاعمدة في عمارة القصور والمعابد والاسوار والسدود وابواب المدن . ومن أجل ذلك يوجد عندهم ميل شديد لايجاد حروف على هيئة الاعمدة ، أي أن الحروف كلها (؟) عبارة عن خطوط تستند إلى اعمدة . وقد تنبه علماء المسلمين الحروف كلها (؟) عبارة عن خطوط تستند إلى اعمدة . وقد تنبه علماء المسلمين إلى شكل هذه الكتابات واطلقوا عليها لفظ المسند لأن حروفها ترسم على هيئة خطوط مستندة إلى أعمدة ». وهذا تخريج لا داعي له ، ولسنا بحاجة إلى القول بان « لفظ المسند » أقدم عهداً من الاسلام وعلماء المسلمين الذين لم يكونوا بحاجة إلى التخريج والتعليل فقد عرفوا الاسم من أهل اليمن ومن النقوش بل ونستطيع أن نقول ان الاسم كان شائعاً عند العرب حتى في الشال ، قبل الاسلام .

وتتكون ابجدية المسند من ٢٩ رمزاً للحروف تمثل اصوات الحروف العربية الحديثة بزيادة صوت واحد ينطق من مخرج قريب من السين، بين السين والشين على ما يبدو ، ونعتقد ان آثاره باقية في المهرية حيث يتكرر في الفاظها صوت غريب يذكرنا في نفس الوقت بالصوت الذي يرمز إليه بجرفي LL في لغة ويلز السلنية . ومن المكلمات المهرية التي نجد فيها هذا الحرف كلمة «شخوف» حيث تنطق الشين من مخرج بين السين والشين ( وتشبه الثاء ؟ ) . وتعني كلمة «شخوف» «اللبن » ، ويقابلها في بعض لهجات البادية في حضر موت كلمة ( شخب ) التي

تعني اللبن ايضاً ونجد في المعاجم اللغوية: (وشخب بمعنى لبن ويقال انها حميرية). وفي كلمة و مسند ، تكتب السين عادة برمز هذا الحرف الذي لا نعرف اسمه ، كما تقلب احياناً و ثاء ، فتصير الكلمة و مثند ، وهذا يعود إلى تداخل بمض الاصوات عند الكتابة وخاصة في الكتابات الحضرمية القديمة كما أن فيه تلميح إلى الشبه بين ذلك الحرف وحرف (الثاء) ايضاً .

ويلاحظ أن نقوش المسند التي وصلت إلينا تمثل مستوى عالياً من الدقمة والجمال في رسم اشكال الرموز ، وتمثل في نفس الوقت د اثراً باقياً لثقافة فذة ذات شخصية متميزة وعالية التطور ، كا يقول الدكتور بيستون (٢٥٨) . ولا يعرف أحد إلى اليوم كيف بدأ هذا الخط . والنظريات المتعارضة التي اقترحها العلماء لنشوئه لم تستقر بعد على رأي يمكن الأخذ به . وجميع تلك الآراء تقوم على اساس مقارنة اشكال الحروف والعلاقة الجغرافية بين الاماكن التي عثر فيها على اساس مقارنة اشخلله . ونجد في العربية - تلخيصاً - ومناقشة لجمل على الآراء والنظريات في كتاب جواد على المفصل في تاريخ العرب قبسل الاسلام (٢٥٩) .

وترجع أقدم النقوش اليمنية ( المسند ) إلى اوائل القرن التاسع قبل الميلاد على أبعد تقدير إذا اخذنا في الاعتبار الختم الذي عثر عليه في بيتل بفلسطين (٢٦٠) على أبعد تقدير إذا اخذنا في الاعتبار الختم الذي عثر عليه في بيتل بفلسطين المتخدام علماً بان أقدم ما وصل إلينا من نقوش لا يمثل بالضرورة تاريخ بداية استخدام الخط . أما احدث ما وصل إلينا من تلك النقوش فيرجع إلى اواخر القرن السادس بعد المملاد .

ومع أن « لسان العرب » يذكر أن جماعة من اليمن ظلوا يكتبون بالمسند وهم في الاسلام (٢٦١) إلا أن ذلك الحط لم يلبث أن اهمـــل بفعل انتشار الحظ العربي الشمالي . ولو كان اليمنيون لم ينسوا المسند لمــا وقع مؤرخهم الأول في الاخطاء الصارخة التي نامسها في كتاباتهم ولمتعلموا الكثير عن تاريخ اليمن الذي ظلت نصبه التذكارية المنقوشة بارزة للعيان طوال القرون حتى جاء المستشرقون

في القرن الماضي وجاءت معهم محاولات احيــاء ذلك الحط واللهجات العربية القديمة .

واللهجات الرئيسية التي كتبت بها نصوص المسند في اليمن همي السبشية والمعينية والعقبانية والحضرمية أي لهجات المالك الرئيسية القديمة . أما مملكة اوسان شبه المجهولة فان ما وصل إلينا من نقوشها لا يمكننا من التحدث عن خصائما اللغوية . وهناك لهجة يدعوها بيستون وهرميه ، نسبة إلى مدينة هرم (٢٦٢) تشبه في مجملها السبشية إلا أنها تظهر ، في المجموعة الصغيرة من النصوص التي عثر عليها في تلك المدينة ، خصائص لفوية متميزة .

ولم يقتصر استخدام المسند على اليمن وحده . فهناك نصوص وجدت في أماكن مختلفة ، كما سبقت الاشارة في فصول القسم الأول من هــذا الكتاب . ويقسم بيستون هذه النقوش إلى ثلاثة أقسام :

١- نقوش وجدت في مناطق احتلها مستوطنون من اليمن بصفة شبه دائمة.
 وهذه تتمثل في نقوش ددان ( العلا ) .

٢ - نقوش خلفها لنا اشخاص اثناء رحلاتهم التجارية أو حملاتهم العسكرية خارح اليمن . وهذه تتمثل في النقوش التي وجدت في مصر (ف ٣٤٢٧) ونقش جزيرة ديلوس اليونانية (ف ٣٥٧٦) والنقوش السيتي حفرت على الصخور في أواسط الجزيرة العربية ومخربش من مصر العليا (ف ٣٥٧٦) .

٣ - نقوش نامس فيها أثر الثقافة اليمنية على المناطق المجاورة ، وأهمها مسا وجد في الحبشة ، وكتبت بالمسند وهي أقدم النقوش الحبشية . ولكن همذه النقوش من القصر بحيث يصعب إدراك العلاقات اللغوية فيهما بصفة قاطعة . وهناك بحموعة نصوص عربية شمالية شرقية استخدم في كتابتها المسند وإنحا بلهجة ( يستعمل بستون هنا لفظة لغة ) غير يمنية (٢٦٣) .

ولسنا محاجة إلى التأكيد بأن لغة النقوش اليمنية ( المسند ) إنما هي لهجات عربية ، وليست لغة أو لغات مستقلة مهما اختلفت مفرداتها أو كانت غـــير ممروفة أو غير شائعة في اللغة الشالميةالتي تمثلها أحسن تمثيل لغة القرآنالكريم. ولا شك أن بعض المفردات قد دخلت على اللهجات اليمنية القديمة بالاستمارة من لغات أخرى أو من لهجات عربية أو سامية بفعل الصلات التجارية على الاقل ، وهذا قد حدث حتى بالنسبة للهجة العربية الشمالية السبق توحدت فيها ألسنة المرب مع الاسلام ، وهو ما يحدث دائمًا في جميع اللغات . وينبغي أن نسأخذ بعين الاعتبار ، عندما نقارن اللهجات اليمنية ( الجنوبية ) باللهجات العربية الأخرى وخاصة لغة القرآن ﴾ إننا نقارن نصوصاً مكتوبة منذ القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد إلى القرن السادس الميلادي بنصوص لم تحفظ لنا مكتوبة إلا في نتف قليلة ( أعني النقوش الشمالية القليلة مثل نقش ام الجمال ونقش النارة ) أو ما كنب بعد بجيء الاسلام ( القرن السابع أي بعد آخر النقوش اليمنية) ومنها القرآن الكريم والشمر الجاهلي الذي لا يتجاوز أقدم نصوصه المتفق على صحتها القرنين القريبين من الاسلام . ولا نريد بهذا القول أن ننكر وجود اختلاف في المفردات ، وإنما نريد أن نقول ان الاختلاف في هذه الناحية لم يكن بين شمالية موحدة ويمنية ( جنوبية ) موحدة وإنماكانت هناك اختلافات بــــين لهجات القبائل العربية قاطبة حتى بين اللهجات الشمالية نفسها كا تدل الشواهد الستى حفظها لنا كتاب عرب بعد الاسلام. ولا نحسب كثرة المترادفات في المعاجم اللغوية العربية إلا دليلًا على ذلك الاختلاف ونتيجة له . ولا ينبغي لنا أن نفهم من مبالغات الاخباريين فيالتفريق بين ما يسمونه حميرياً وما يسمونه عربياً(٢٦٤) ان الفروق السبتي كانت قائمة ولا شك كانت تحول دون تفاهم العرب شماليين وجنوبيين . ولو كان ذلك قد حدث فعلا لأثبتته الكتب العربية بصورة واضحة ولاحتاج الممندون إلى بعض الوقت يتعلمون فمه أللغة القرشمة قمل أن ينسجموا مــــع اخوانهم الشماليين في الدولة الاسلامية العربية ، ولضربت لنا الأمثال على المفارقات التي حدثت من جراء ذلك بصورة أكبر بما نجده في الاشارات القلملة

التي بين أيدينا . وكما اعترفنا بوجود الاختلاف في بعض المفردات ، كثرت أو قلت ، فاننا نعترف أيضاً بوجود فوارق في القواعد النحوية . ولكننا نعتقد أيضا ان تلك الفوارق لم تكن محصورة بين شمال وجنوب وحسب وإنما هي فوارق بين شمال وشمال وجنوب وجنوب ايضاً وأن حكمها - أغلب الظن حكم الغوارق في المفردات . ويجوز ايضاً أن تكون طريقة نطق الكلمات في المحبات النقوش ، والتي نجهلها لغياب الحركات ، اكثر قربا إلى النطق في الاثيوبية والعربية الجنوبية الحديثة منها إلى العربية الفصحى (٢٦٥) . ولا شك أن تلك الفوارق جميعها قد حدثت نتيجة لتطور اللهجات بعد ابتعادها عما يمكن أن نسميه العربية ، أو السامية ، الام ، وبعد الجماعات البشرية ذات اللغة الواحدة عن بعضها في العالم القديم ، واحتفاظ بعضها ببعض الخصائص الاصلية وتخلصها من بعض آخر أو تأثرها بلهجات أو لغات أخرى بحمام الجاورة أو الاحتكاك لسبب أو لآخر . على اننا حين نورد هذه الآراء لا نزعم انها نهائية ولكننا نريد أن نرد بها على احكام متعجلة تحاول ، بشواهد ناقصة ، أن تحمام الحكام قي الما الغات . واخطر تلك الاحكام هي المتي تحاول أن تصور اللهجات بأنها لغات .

وهناك في اليمن لهجات حية هي التي يسميها العلماء بالعربية الجنوبية الحديثة ، وتتمثل في اللهجات المهرية والسقطرية والشحرية . وقد لمس العلماء بعض اوجه الشبه بين قواعد هذه اللهجات والقواعد التي اتبعت في النصوص اليمنية القديمة التي حفظتها لنا المساند. ونجد فوارق كبيرة بين كثير من مفردات هذه اللهجات والمفردات العربية الأخرى . بل إن الكثير من مفرداتها تختلف عن المفردات المستعملة في النصوص اليمنية القديمة . وقد يسهل تعليل ذلك فيا يتعلق بالسقطرية لأنها لغة جزيرة وان كانت عربية جنوبية إلا أنها أقرب إلى الساحل الافريقي، وقد ظلمت ، كا تشهد مؤلفات عربية جنوبية قديمة ، عرضة لمؤثرات اجنبية بصفة مستمرة ، إذ كانت ملتقى التجار القادمين من عرض البحار من كل مكان كا استوطنتها عناصر بشرية مختلفة . ولا تزال اللهجة المهرية واختها السقطرية ،

رغم الدراسات التي بدأت منذ القرن الماضي ، لفزاً محيراً . ولا بد أن ظروفاً جفرافية وسياسية قد أدت إلى ذلك الوضع اللغوي الفريد للمهرة وظفـــار . ويحدثنا أهل المهرة عن وجود نقوش قديـة على الصخور في منطقتهم ولكننا لم نطلع على شيء من ذلك إلى اليوم. والنقوش القليلة من ظفار لا يمكن أن تفسر لنا شيئاً عن هذا الوضع اللغوي .

بعد هذا الاستطراد نعود إلى النصوص اليمنية القديمة المعروفة ونقول أن ما وصل إلينا منها جاء محفوراً على الحجارة وبعض المواد المعدنية ، خاصة البرونز ، ونقوش قصيرة على الحزف والاختام ، ويجدر بنا أن نتساءل عما إذا كان اليمنيون القدماء قد استخدموا ذلك الخط في كتابة الرسائل والاغراض الأخرى المشابهة وعما إذا كانوا قد استخدموا في الكتابة وسائل أخرى غير الحجارة أو الحزف أو المعادن ؟ وكل ما تجده جواباً على هذا السؤال هو ما رواه بعض الكتاب الاسلاميين من أن أهل اليمن يسمون كل كتاب زبراً وانهم كانوا يكتبون في عسيب النخل (٢٦٦) ولعال الايام تسعدنا بالعثور على كتابات من هذا النوع .

ولقد لاحظ الدارسون المنصوص اليمنية القديمة ، منذ البداية ، أن محتويات تلك النصوص تكاد تنحصر في مواضيع محدودة ، وانها لا تحتوي على مادة شعرية أو ادبية كا نجد في الاوغارثية مثلاً. ويصف بيستون هذه الظاهرة (٢٦٧) بقوله: « أن جميع هذه النصوص ذات طابع عملي بشكل صارم ، وذلك لأنها لا تخرج عن كونها تشريعات قانونية أو نصب جنائزية أو سجلات معارية أو تقدمات متعلقة بوفاء النذور » . والنوع الاخير كثيراً ما احتوى على وصف المحملات العسكرية كا نجد في النقوش السبئية ( راجع الفصول السابقة ) . إلا ان مجال الشئون التي تعالجها تلك النصوص ضيق بصورة عامة ، كا انها لا تمدنا بأدلة كافية على القواعد اللغوبة لانها تستخدم صياغة تكاد تكون موحدة في كل شأن من تلك الشئون المحدودة ، ويزيد الطين بلة انها النزمت صيغة الغائب بصورة تكاد تكون مطلقة .

وفوق كل ما تقدم فإن ابجدية المسند تتكون اساساً من الاصوات الصامتة مما جعل البعض يؤكد بصورة قاطعة انه لا توجد حركة في كتابة النقوش ولا علامة للسكون أو للتشديد بما يصعب معه معرفة الهيئة الحاصلة للكلمات (٢٦٨٠). ولكن بيستون يرجح احتال أن يكون حرفاه و » و « ي » في النقوش قد قاما بعض الاحيان مقام الواو في مثل ( دون ويوم ) ومقام الياء في مثل ( جيل وليل ) مخالفاً بذلك ما ذهبت إليه ماريا هوفز من أن الحرفين لا يمثلان مجال من الاحوال حروف علة اصلمة (٢٦٩٠).

اما طريقة الكتابة فتتلخص بانها تكتب في الغالب من اليمين إلى الشهال . وحتى في النصوص القديمة التي كتبت على الطريقة الحلزونية ، التي يماكس فيها السطر التالي السطر السابق له في الاتجاه ، تجد انهم يبدأون من اليمين في الغالب. وفي السطر الذي يكتب من الشهال إلى اليمين تتحول اتجاهات الحروف غير المتناسقة ، مثل الراء والشين وغيرها .

ويفصل بين كل كلمة وكلمة عمود رأسي و ا » . وعند دخول حرف ذي مقطع واحد كحرف الجر (ب) والعطف (و) النع فيوصل ذلك الحرف بالمكلمة . التي يدخل عليها . اما إذا كان ذلك الداخل مكوناً من حرفين مثل ( وبد . . . ) فانه في الفالب يفصل بينه وبين الكلمة التي يدخل عليها بالعمود الرأسي كا نجد في أغلب النقوش ( مثل : و ب /ع ث ت ر ) . وتوضع رموز الاعداد بين علامتين خاصتين هكذا إلى المدد إلى الهدد الحالية التي يدخل عليها بالعمود الرأسي كا في أغلب النقوش ( مثل : و ب /ع ث ت ر ) . وتوضع رموز الاعداد بين علامتين خاصتين هكذا إلى المدد إلى الهدد الحالية المدد الحالية المدالية المدد الحالية المدالية المدد الحالية المدالية المدد الحالية ا

ولقد عرف كتاب المسند استمال الاختصار (والمونوجرامات) كما نشاهد على القطع النقدية حيث يكتفى بالحرف للدلالة على الاسم المقصود. واستعملوا رموزاً شبيهة بالحروف ولكنها في رأي العلماء ليس لها أي دلالة صوتية وانما هي رموز دينية وتأتي عادة في أول النقش وفي آخره (٢٧٠).

ويظهر من اكتشاف للبعثة الامريكية في هجر كحلان ( موقع تمنع القديمة)

ببيحان ان اليمنيين ربما كانوا يرتبون حروف المسند بنفس الطريقة التي نجدها في ترتيب الحروف الأثبوبية ٢٧٧١ .

وقد لاحظنا من قبل ان كتابة النقوش لم تعرف علامة للتشديد وانها استعاضت عن ذلك ، في بعض الأحوال التي تشهد عليها أمثلة من النقوش ، بتكرار الحرف المشدد كما في لغات اوربا على حد تعبير غويدي (۲۷۲). ويري بيستون ان انتقاء علامة التشديد في المسند شبيهة بانتقائها في الكتابة الاثيوبية ، غير انه يورد لنا مثالاً ممتماً لتكرار الحرف عوضاً عن التشديد في مثل ورود لفظ ( مح مم د م ) في النقش ( م٣٥٣/١ ) والذي نرى فيه مشابهة للاسم العربي المعروف محمد (٢٧٣) وهناك ظاهرة أخرى في هذه النقوش تتمشل في غياب المعروف محمد (٢٧٣)

أما السبئية وهي التي وصل إلينا منها قدر أكبر من النقوش فتغطي من الناحية التاريخية فترة طويلة تمتد منذ عصور المكربين السبئيين إلى أواخر القرن السادس الميلادي . بيسنا تعاصر النقوش المعينية الفترة الأولى من تاريخ النقوش السبئية التي تمثل عصر المكربين والملوك الأول إلى نهاية القرن الأول قبل الميلاد تقريباً ثم تندثو وتهمل قريباً من بداية العصر المسيحي على ما يعتقد . ويستمر ظهور النقوش الفتيانية إلى أبعد من ذلك فنجدها لا تزال مزدهرة في أوائسل العضر المسيحي ولا يستبعد ان تكون قد استمرت حتى القرن الثالث الميلادي . وتأخذ النقوش الحضرمية في الاندثار قرب الغزو السبئي لحضرموت في نهايسة القرن الثالث أو بداية القرن الرابع للهيلاد .

وهكذا فان نقوش كل من معين وقتبان وحضرموت تعاصر المرحلة الأولى

من النقوش السبئية . وعندما نصل إلى المرحلة السبئية الثانية وهي المرحلة الوسطى ( منذ القرن الثاني ق.م إلى القرن الرابنع الميلادي تقريباً ) تكون نقوش هذه اللهجات قد ضعفت وأخذت في الاندثار والاضمحلال الواحدة تلو الاخرى تبعاً لاختفائها من المسرح السياسي كمالك مستقلة أو شبه مستقلة 17٧٤.

وتتبح لنا كثرة النقوش السبئية وانتشارها على مدى فترة طويلة (١٥ قرناً على وجه التقريب) أن نلاحظ فيها تطور طريقة الكتابة وتطور قواعدها اللغوية: (أ) فنجد المرحلة الاولى تمتاز في الغالب بخط ذي خطوط مستقيمة وزوايا قائمة وغير مزخرف مع ميل إلى استخدام الزوايا الحادة في بعض اشكال الخط في بعض النصوص. وإلى هذه المرحلة تعود جميع الكتابات الحلزونية. (ب) أما نقوش المرحلة الوسطى فتمتاز بالخط ذي الزوايا الحيادة والاشكال المستديرة الموشاة. (ج) وتأتي نقوش القرنين الخامس والسادس للميلاد ضمن المرحلة الاخيرة من تطور الخط السبئي (٢٧٥).

وتتفق اللهجات المعينية والقتبانية والحضرمية في استعيال الحرف (س) كسابقة في أول الفعيل المتعدي بينا تستخدم اللهجة السبئية عوضاً عن ذلك الحرف (هـ). ويلاحظ بيستون أن هذا الاختلاف لم يكن صارماً فهناك شواهد من المعينية والقتبانية والحضرمية تستخدم فيها الهاء احياناً كافي السبئية ، مما يذكرنا بنقوش مذاب الحضرمية . ويحاول الاستاذ بيستون أن يفسر استعال الهاء السابقة لفعل (قني) أي اهدى بدلاً من السين (هقني وسقني) بان ذلك الفعل ، كان في الاصل، فيا يبدو ، اصطلاحاً دينياً سبئيا (۲۷۲).

وفيما عدا ذلك فهناك خصائص أخرى في جميع هذه اللهجات ، ليس هنا مجال تفصيلها ، وخاصة فيما يتعلق منها بالضهائر وحروف الجر والعطف التي تختلف فيها اللهجات أو تلتقي بطريقة يصعب معها تقسيم تلك اللهجات إلى مجاميع أو حتى إلى مجموعة بن رئيسيتين . وينبغي أن نلاحظ أن هذه المقارنات

النفوية بين اللهجات اليمنية القديمة تكاد تكون مقتصرة على مرحلة واحدة هي ما يسميه بيستون المرحلة السبئية الاولى والتي تنتهي بالقرن الثاني قبل الميلاد تقريباً ، وهو الوقت الذي قلنا أن نقوش اللهجة المعينية فيها قد اختفت تقريباً أما اللهجتان الرئيسيتان الاخريان القتبانية والحضرمية واللتان عاصرتا جزءاً ، يطول أو يقصر ، من المرحلة السبئية الوسطى (حسب ما بين ايدينا من نقوش ) فانها اخذا في الاندثار خلال تلك المرحلة واختفت نقوشها قبل نهايتها . ولهذا فاننا لا نستطيع أن نحكم على هدده اللهجات في القرون الثلاثة السابقة للاسلام وما طرأ عليها من تطورات في المناطق التي كانت تتكلم بها. ونتوقع أن تكون سيطرة السبئيين السياسية قسد أدت إلى غلبة ولو نسبية للهجتهم التي أصبحت ميطرة السبئيين السياسية قسد أدت إلى غلبة ولو نسبية للهجتهم التي أصبحت لهجة النقوش واللهجة الرسمية الوحيدة والتي يعتقد العلماء انها قريبة جداً إلى اللغات السامية الغربية واللغة الأدبية العربية الشالية (٢٧٧) .

# ه\_ديانة اليمن قبل الاسلام

#### صعوبة الدراسة:

ان جهلنا بالاصول التي ترجع إليها القبائل العربية التي أقامت حضارة اليمن يجعلنا عاجزين عن معرفة الاصول البعيدة لمعتقداتها الدينية وعلاقة تلك المعتقدات بمعتقدات باقي القبائل العربية التي سكنت انحساء الجزيرة للأخرى والمناطق المجاورة لها خاصة في الشمال . ولكننا نلمس من بعض الأسماء الوثنية المشتركة بين الجنوب والشمال احتمالات وجود أصل مشترك تعود إليه تلك المعتقدات .

وتكاد معلوماتنا عن ديانة اليمن القديمة تعتمد على ما وصل إلينا من أسماء الآلهة . أما الطقوس الدينية فيلا تساعدنا النقوش كثيراً على فهمها وتصورها لأنها جاءت موجزة شحيحة . والحفريات الاركبولوجية السبق تحت في أماكن متباعدة متفرقة كانت محدودة جداً من ناحية الرقعة التي رفعت أنقاضها والزمن الذي خصص لذلك الدمل . وفيا عسدا موقع واحد لمعبد قديم للآله الحضرمي سين في ظفار ، قيل أن الكشف عنه كان كاملا ، فليس لدينا حتى الآن صورة واضحة عن نظام بناء المعابد اليمنية القديمة الأمر الذي قد يساعدنا على استنتاج شيء عن نظام العبادة القديمة والطقوس السبق كان اليمنيون القدماء يتبعونها في عبادتهم .

ولا يستبعد ان فترة الصراع الديني بين اليهودية والمسيحية في اليمن واحتمال

ظهر بعض الاتجاهـات التوحيدية الأخرى الفامضة إلى جـانب الديانتين المذكورتين قبل مجيء الاسلام قد أثرت على ما يفترض استمراره من معتقدات وثنية إلى جانب الديانة الرسمية إن كانت يهودية أو مسيحية .

ثم جاء الاسلام وعمل بنجاح على محوكل ما له صلة بالعقائد الوثنية وأدت محاربته لها إلى إهمال الاخباريين لاخبارها حق أن مسا نقلوه لنا عنها ضئيل ومضطرب ولا يكاد يتجاوز أسماء الأوثان. ومن الحير انهم عندما حفظوا لنا بعض الأسماء لم يذكروا شيئاً عن بعض الآلهة التي ظلت تتمتع بمكانة مرموقة قرونا طويلة مثل المنه الآله السبئي وعثتر المعبود المشترك لكل القبائل.

وهكذا فإن دراستنا لتلك الديانة تعترضها صعاب كثيرة فلا نستطيع ، بما لدينا من معلومات ، أن نفعل أكثر من الاشارة إلى بعض مظاهرها .

#### ديانة فلكية:

أول ما تجدر الاشارة إليه هو ان الديانة اليمنية القديمة كانت ديانة فلكية - أي أنها تقوم على عبادة آلهة تجسدها اجرام سماوية ، تماماً كبقية الشعوب العربية أو السامية الشمالية . ومهما اختلفت أسماء الآلهـــة عند قبائــل اليمن وممالكها إلا أنه يمكن إدراجها تحت أحـــد أجزاء ثالوث يتكون من الزهرة والشمس والقمر .

أما نجم لزهرة فقد جاء في النقوش باسم عثق . كما ورد في تركيب بعض أسماء الافراد مثل « اوس عثت » و « لحى عثت » واضفيت على ذلك المعبود أوصاف مختلفة مثل « ذو قبض » و « شرقن » . ولتقدم ذكر اسمه في الصيغ التي تجمع أسماء الآلهة الاخرى يعتقد انه كان إلها أثيراً لدى متعبديه . ولا يستبعد أن وراء الترتيب دلالة معينة خافية علينا لجهلنا بالافكار والاساطير التي لم تصل إلينا .

وتأتي الأسماء الدالة على إله القمر أو الإله القمر، عند ذكر الثالوث كاملا، في الحمل الثاني بعد الزهرة . وتختلف الأسماء الدالة عليه باختلاف القبائل . فهو عند الممينيين والاوسانيين « ود » وعند السبئيين « المقه » وعند القتبانيين «عم» وعند الحضارمة « سين » كما في بابل .

وثالثة الثانوث هي الشمس. وقد رمزوا إليها بصفات متعددة . ولما انهم كانوا يؤنثون الشمس بعكس ساميي الشمال فقد كانت كل الأسمساء المؤنثة في النقوش صفات المشمس . فهي عند المعينيين « نكرح » وهو اسم يصعب تعليله أو تفسيره وعند السبئين « ذات حم » و « ذات بعدن » و « ذات رحبن » . و « ذات رحبن » .

ال:

ثم ان هناك لفظ « إل » الذي يود بكثرة في أسماء الاعلام العربية الجنوبية في مثل « يدع إل » و « كرب إل » و « راب إل » و « شرح إل » و « ورو إل » و والذي يقابله في الشمال إسم « إسماعيل » مثلاً . وجاء هذا الاسم كذلك في عدد قليل من النقوش اليمنية المعروفة في مثل إل وعثتر (٢٧٨).

وقد أوحى شيوع ذلك الاسم بين جميع الشعوب السامية بأنه الاله الرئيسي عند تلك الشعوب منذ العصور التاريخية الغابرة . وهناك من استدل بذلك الشيوع على ان عقيدة التوحيد قديمة عند والساميين » كما استدل بها آخرون على إنكار وجود ذلك الاله (٢٧٩) ولكن هذا الإنكار مردود كما نلاحظ من سياق ما سبق . والجدير بالذكر ان القرآن الكريم يؤكد ان التوحيد عقيدة قديمة .

# رموز الآلهة :

ومع تغلفل الشعور الديني في حياة اليمنيين القدماء كما تدل وفرة النذور التي تقدم إلى الآلهة في مختلف المناسبات في حياة الافراد من الولادة إلى الوفاة وفي

حياة الجماعة في حالات الحرب والسلام وإتمام الاعمال الكبيرة كبناء القصور والابراج والسدود ، ومع تعاظم سلطة الكهان والدور الذي كانت المعابد تلمبه في حياة المجتمع فان الجدير بالملاحظة هنا ان النصب والصور السبق تقام عادة للآلهة مفقودة في الدياتة العربية الجنوبية (٢٨٠٠) ، فليس هناك ما يسدل على تصويرهم للآلهة في اشكال آدمية أو اتخاذهم التاثيل لها ، غير أننا نجد رموزأ أخرى بسيطة ذات دلالة دينية مثل رسم قرص الشمس والهلال. وقد أشار إلى ذلك الهمداني في كتابه الاكليل ( الجزء الثامن ) . ويتكرر هذا الرمز بصورة خاصة في المباخر التي تستخدم لحرق البخور. وإلى جانب ذلك هناك صور بعض الحيوانات كالثور والوعل والنسر التي يظن انها ترمز إلى القمر . وهناك أيضاً صورة الأفعى التي يعتقد ان لها دلالة دينية .

# النصوص الدينية والطقوس:

لم تصل إلينا نصوص دينية مطولة من قصص واساطير وادعية وصلوات كا هو الحال مع الشعوب السامية الاخرى . ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة الكتاية على الاحجار والتي التزمت الإيجاز في كل ما تعرضت له من موضوعات دينية ودنيوية . ومع ذلك فإن تلك النصوص على إيجازها وإتباعها صيغاً تكاد تكون جامدة ومكررة تدل دلالة قوية على عمق الشعور الديني . وهناك نص قديم من شبوه نقش على لوح نحاسي محفوظ بالمتحف البريطاني يقول فيه مقدمه انه وهب «سين » ذهبا وبخوراً ووضع في رعاية الآلهة روحه وحواسه وأبناءه ومقتنياته وذكر قلبه (٢٨١) . وعلى قلة ما نعرفه عن نظام تخطيط المعابد فان ما بين ايدينا يكفي للحكم بانها كانت تتكون من اجزاء عديدة تدل على ممارسة طقوس دينية يكفي للحكم بانها كانت تتكون من اجزاء عديدة تدل على ممارسة طقوس دينية يعتلفة يؤديها المتعبدون فيها ومنها نظام الاغتسال الديني . وفي « هرم » بالجوف يبدو ان الناس كانوا يمارسون نوعاً من الاعتراف العلني بالذنوب (٢٨٢) .

### الكهانة:

وقد ارتبط قيام المعابد بقيام طبقة كهنوتية ذات نفوذ واسع بل ان إلعهود

الأولى شهدت جمعاً بين الصفتين الزمنية والروحية في أشخاص الحكام الذين كانوا يدعون بالمكربين ( المقربين ). ولم يقتصر عمل الكاهن الذي يطلق عليه في النقوش اسم ( رشو ) على الأعمال الدينية وإنما هناك ما يدل على تولي بمضهم للاعمال المدنية والعسكرية ايضا (٢٨٣). كا يظهر أن المعابد عرفت نظما المرافة وأن الناس كانوا يأتون إلى العراف لاستشارته في شئون حياتهم المقبلة . فالنقوش تحدثنا عن تقديم النذور إلى الالهة وفاء لانجازها لما وعدت به مما يوحي بأن الوعد قد تم على يد الكاهن أو العراف .

# القرابين والضرائب:

إلى جانب امتلاك المعبد للاراضي الشاسعة التي كان الكهان يشرفون على تأجيرها للمزارعين ، ويثبتون ذلك في وثيقة خاصة تعرف باسم « وتف » نجد الضرائب التي تجبى باسمه والتي كانت تساوي العشر في الحاصلات الزراعية . اما القرابين التي كانت تقدم إلى الالهة في المناسبات فكانت عبارة عن قرابين دموية يسفك فيها دم الحيوان كا يستدل من وفرة المذابح التي عثر عليها في الحفريات ، والقرابين المحروقة وهي عبارة عن البخور الذي يحرق في المباخر ، كا يستدل من المباخر الذي يحرق في المباخر ، كا يستدل من المباخر التي وجدت بكثرة ملحوظة في مواقع المعابد وغيرها . وليس هناك في النقوش ما يدل على تقديم قرابين من البشر . ولكن هناك ما يدل على تقديم قرابين من البشر . ولكن هناك ما يدل على تقديم تماثيل تمثل اصحاب النذور لوضعها في المعبد .

## الحياة الاخرى:

أخذ الاستاذ ادولف جرومان (٢٨٤) على عرب الجنوب انهم لم يبدوا عناية بسبيل المقابر مثل عنايتهم بتشييد المعابد ، وقيال أن « المقابر مختلفة وعملية الدفن مختلفة ايضاً ، وعدد بعد ذلك الماطاً من طرق الدفن تتراوح بين الدفن في توابيت قائمة زوايا الاركان من الحجر وعليها أغطية ، والدفن في غرف منحوتة في الصخر ، ( ومثل هذه المدافن كشف عنه في حريضة وفيها يمدد الموتى على

مصاطب . كا اكتشف كاتب هذه السطور مدافن شبيهة بها في شبوه واماكن أخرى في حضرموت ) والدفن في مدافن تشبه مقابر العظياء في العصور الحديثة اعني ( موسولين ) . وأشار إلى طريقة اخرى أبسط مما سبق وهي عبارة عن نصب تقام على القبور في هيئة أعمدة ملساء رباعية الاركار يكتب في الجهة الامامية العليا منها اسم المتوفي ، وتحته يوجد مكان مربع قد ينتهي بجزء مربع صغير يعد عادة لرسم المتوفي . والحقيقة أن هذا النوع من النصب البسيطة تختلف اشكالها اختلافات قليلة وتوجد منها نماذج في متحف عدن ، وخاصة النوع الذي يشتمل على الكتابة وتحتها عينان فقط ، وهو نوع نعرقه ايضاً في المقابر الفينيقية . ولعلنا نستطيع أن نضيف إلى انواع المدافن القديمة ما يسمى بالعروم التي أشرنا إليها في كتابنا آثار ونقوش العقلة (٢٨٥).

ومهما يكن من أمر عناية اليمنيين القدمـاء بالمدافن فانه ينبغي الا تفوتنا ملاحظة احتواء مدافنهم وخاصة الكمفية منها على اوان ومواد حياتية أخرى تدل – في نظرنا – دلالة قاطمة على ايمان القوم بحياة أخرى بعد الموت .

# معتقدات أخرى :

إلى جانب الارتباط الشديد بالالهة والايمان بقواها الخارقة هناك ما يدل على وجود معتقدات أخرى تتعلق بالارواح الشريرة متمثلة في السحر والحسد والعين. فلا يزال بعض سكان الريف اليمني يعلقون على رقساب اطفالهم تميمة هي عبارة عن سن الثعلب لو تأملتها لوجدت انها ربما ترمز إلى الهلال. كا يلفت الانظار وجود عادة قديمة عبارة عن تركيب قرني الوعل في زوايا المنازل من الخارج أو وضعها على بعض القبور كا يشاهد في مدافن شبوه الحديثة. وقرنا الوعل كقرني الثور يذكران بالهسلال. وتعمد النساء في الريف ايضاً إلى تشويه وجه الوليد بلمر الاسود حماية له من العين. ومن المعتقدات التي لا شك في انها قديمة الاعتقاد في مفعول اللبان الذي تحرص النساء على حرقمه كل صباح ليطرد الشياطين كا يقولون. وظاهرة اخرى تتكرر على الصخور إلى جانب المخربشات وهي عباوة يقولون. وظاهرة اخرى تتكرر على الصخور إلى جانب المخربشات وهي عباوة

عن رسم كفوف آدمية باصابعها الخسة لعلما من وسائل دفع العين الشريرة (٢٨٦٠). السياسة والدين :

كان الكهنة كا رأينا ، يتدخلون في الحياة العامة بصور مختلفة ، وكان الملوك حين يحاربون اعداءهم ويهزمونهم يقتسمون الفنائم بميا فيها الاسرى مع الالهة ويعمدون احيانا إلى كشط اسماء آلهة العدو المعلوب من النقوش. اما في حالات حسن الجوار والتحالف في لا يتورع الملوك واتباعهم عن ذكر آلهية القبائل الاخرى في نقوشهم بل والتقرب اليها ايضاً.

#### خاتمة :

بعد هذه النقلات السريعة الخاطفة بين ما حفظته لنا الآثار والنقوش والعادات عن الديانة اليمنية القديمة بجدر بنا أن نؤكد مرة أخرى صعوبة هذه الدراسة ، التي لم تتوفر بعد ادواتها والتي نخشى أن يطول بنا الانتظار حتى يتم توفرها . وكما عز علينا الوصول إلى مصادرها الاولى فإنه يعز علينا تصور الخطوات الاخيرة التي مشتها في طريق الاندثار . ذلك لأر حياة هذه الديانة كانت رهنا مجياة الممالك القديمة التي دانت بها . ونحن كما كررنا مراراً من قبل لا نملك بعد تصوراً متاسكا لحياة تلك المهالك وحتى فيا يتعلق بحساة سأ في اطوارها القريبة من الاسلام فاننا نفاجاً بثغرات هائلة في تاريخ تلك المملكة التي بسطت ، آخر الامر ، ظلها على اليمن كله .

# الهوا مش والمراجع

الهوامش

يشير الرقم الأول في كل هـامش من الهوامش التالية إلى رقم المؤلف والكتاب الذي استشهد به حسب ترتيبها في كشف (المراجع) التي تلي هذه (الهوامش) مباشرة كما تشير الأرقام الأخيرة دائمًا إلى الصفحات.

فالرقم (١١) مثلاً يشير إلى الدكثور احمد فخري وكتابه دراسات في تاريخ الشرق القديم . وهكذا فان ١١/ ٢٣ ( في الهامش رقم ٦ ) يعني صفحة ١٢٣ من الكتاب المذكور .

وإذا كان لنفس المؤلف أكثر من كتاب فنجد بعد رقم المرجع حرفاأ بجديا يشير إلى الكتاب المقصود حسب ترتيبه ضمن كتب المؤلف. فالهمداني مثلاً يأتي تحت رقم (١٧) في كشف المراجع ولكن كتابه «صفة جزيرة العرب» يشار إليه بالحسرف (ب) ، فنجد مثلاً : ١٧ ب / ١٩و٩٦ حيث يشير ١٧ ب إلى الهمداني وكتابه الصفة (انظر الهامش ١٣).

أما إذا كان الكتاب المقصود يتكون من عدة اجزاء فاننا نضع رقم الجزء بين قوسين بعد رقم المرجع مباشرة مثل: ٩٩/ / ٩٩٤ في الهامش رقم (١٢) حيث يشير (٢) إلى الجزء الثاني من كتاب جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام.

وفي احوال قليلة خــاصة عند الاشارة إلى البريبلوس ( مرجع ٣٦ ) وبليني

( مرجع ٣٩ ) وسترابو ( مرجع ٤٢ ) يذكر رقم الكتاب والفصل والفقرة في مثل الهامش (٢٢) من سترابو حيث نجد : ٤٢ / كتاب ١٦ فصل ٤ فقرة ٢

#### التمهيد:

# في الدراسات اليمنية القديمة

(۱) اليمن: اسم شامل للمناطق الجنوبية من جزيرة العرب في مقابل اسم (الشام) الذي يشمل المناطق الشمالية من الجزيرة. هذه التسمية لم ترد بهسنده الصورة في أي من النقوش اليمنية المعروفة وهناك اشتباه في ان تكون لفظة « زبيمن » - التي وردت في نقشين لا برهه (م ١٥٥ وركانز ٥٠٦) من القرن السادس الميلادي - تعني « الذي باليمن » . وجاء في النقوش اليمنية لفظ آخر مشابه هو « عنت » الذي اصبح آخر الأمر جزءاً من اجزاء اللقب الملكي منذ أواخر القرن الثالث الميلادي غالباً . وهذا اللفظ يحمل نفس المعنى اللغوي من ناحية الدلالة على « الجنوب » إذ كان في النقوش القديمة مقابلاً « لشامت » أي ناحية الدلالة على « الجنوب » إذ كان في النقوش القديمة مقابلاً « لشامت » أي الشمال. ولكن عنت في النقوش لا تشمل اليمن كله وإنما تعني جنوب اليمن في العصر ومع ذلك فلا يستبعد ان يكون اليمنيون قد استخدموا لفظة (اليمن) في العصر ومع ذلك فلا يستبعد ان يكون اليمنيون قد استخدموا لفظة (اليمن) في العصر الجاهلي القريب من الاسلام فهذا هو الشاعر الحضر مي اليمني الجاهلي عبد يغوث ابن وقاص الحارثي يقول :

ابا كرب والايهمين كليهما وقيسا بأعلى حضرموت اليانيا

- 7 / 17 ( P
- 9A / 17 ( 4
  - 1/18 ( 8
- ه ) سيجد القارىء الاسم اللاتيني الكامل لهذه المدينة الشهيرة في سينت عن رموز النقوش المستخدمة في هذا الكتاب.
  - 174/11 (4
  - 18./11 ( 4

```
189/19 ( 1
                            القمم الأول :
                            ۱ - اوسان
٩ ) التوراة : حزقيال الاصحاح ٢٧ الآية ٢٢
           ٠١) ٢٦ | فقرة ١٥ و ١١ / ١٩
                 11) 07/38-08
                    £9/(Y)9 ( 1T
        ١٧ ) ١٧ ب / ١٩و٢٩ و٢ / ١٩٠
                        1/41 (18
                ١٥) ١٧ أ / ٧٧ و ٨٢
                       r1) r / 111
                                inas - 9
                         7/8 (14
                    ١٨ ) ١٧ ( ١٨
                         4/2(19
                    174/-14 (4.
                    Y. 4/1 14 ( Y)
          ۳۰ ) ۳۹ / کتاب ۱۲ فصل ۳۰
     ۲۲ ) ۲۲ / کتاب ۱٦ فصل ٤ فقرة ۲
           ٤٣ ) انظر ٩ (٣) / ٨٨ - ٢٢
                       70/1A ( YO
           ۲۳ ) انظر ۹ (۲) / ۲۷ - ۲۹
           ۲۷ ) ۳۹ / کتاب ۹ فصل ۲۲
         ۲۸ ) ۱۳ ب / ۲ نقش رقم (۸۲)
```

۲۹) ۱۷ ب | ۸۶ ۳۳ ب ۱۳ ب ۲۸ ۲۱) ۲۸ | ۲۲۶ ۳۲) انظر ۶۵ أ | ۴۲۶ و ۲۶۶ ۳۲) ۲۲ (۲) | ص ۱۵۱ و ۱۵۳

### ٣ - قتبان

07) القاموس ١ | ١١٤ وتاج العروس ١ | ٣٦ ٢٦) ٣٩ | كتاب ٦ فصل ٣٣ ٧٣) ٣٦ أ | ٢١٩ ٣٩) ٣٦ أ | ٢٢١ • ٤) انظر ٥٤ أ | ٣٣٤ -- ٣٣٤ ١٤) انظر ٥٤ أ | ٣٣٤ -- ٣٣٤ ٢٤) ٥٤ أ | ٣٣٤ ٣٤) ٣٦ أ | ٢٢٢ ٤٤) ٣٨ أ | ٢٢٢ تعليق رقم ١

6) ) جاءت ذات غيلم هذه على صورة ذو غيلان (٣٨ أ / ٢٢١) ولكن النقوش التي نشرت لم تتحدث إلا عن ذات غيلم . ويبدو أن هـذا التضارب في روايات الاسم جعل فون فسمن يعتقد أن ذو غيـلان هي المدينة التي كانت تقوم في بيحان وأن ذات غيلم موضع آخر في وادي عدم (٥٥ ب / ٤١٠) وهو ما نستبعده .

> ۲۱ ( ٤٦ ج ۲۲ ( ٤٧

10/414 (11

١٤٤ / ٢٢ و ١٤٤ و ١٩٨

انظر ٥٤ أ / ٤٤٤ حيث يعتبر فون فسمن النقش (ف ٢٩٨٧) اقدم
 نص تذكر فيه حمير ولكن يؤخر زمنه إلى فاترة المد الحيري .

١٥ ) انظر ١٥ أ / ٤٦٧ حيث يرى فون فسمن أن حضرموت أمتدت في منتصف القرن الثاني للميلاد من ظفار (ساكل) في الشرق إلى جبل اسبيل غرب ردمان في الغرب .

٥٢ ) انظر ٥٤ أ / ٩٨ } الجدول الذي يقترحه فون فسمن لحكام هــذه الفترة في اليمن .

٣٩٥) انظره ١٤٥ / ١٩٨ وه ١ ب / ٣٩٥

744 / - 44 ( OE

ه ) يقع قبر هود في جانب الجبل المطل عــــلى الوادي فيا بين السوم وسنا . وفي هذا الجزء من الوادي تجري المياه طوال العام وهناك في ذلك الموقع تقام زيارة في شهر شعبان تجتمع فيها قبائل المنطقــة المجاورة . وإلى جوار الضريح تقوم مدينة بيوتها خاوية لا تؤم إلا في وقت الزيارة. وهود هو النبي المعروف الذي ذكره القرآن الكريم.

10) . 4 / 430

٧٥) ينبغي الا يحمل هذا الاستنتاج اكثر بما يحمل والا تقبل عبارة حضارة على انها حضارة مستقلة. ولكن طبيعة الارض والمواصلات المتيسرة – في تلك العصور – لا بد وانها خلقت جيوبا في مواضع كثيرة من اليمن . واللهجة المهرية السائدة إلى اليوم اكبر دليل على امكان نشوء مثل هذه الجدوب .

107 / 78 ( 01

Pa ) Pa / 12 L 5 2

- o

۲۰ ) ۲۹ کتاب ۲ فصل ۳۲

١٩ ) ٤٢ / كتاب ١٦ فضل ؛ فقرة ١٩

- ٧٢ ) الجرهاء مدينة قامت على ساحــل الاحساء ومرت بتقلبات كثيرة وكان لأهلها نشاط تجاري : انظر ٣٣ / ١٤ وما بعده .
- ٧٣ ) وصف سترابو لهذه الحملة محير وتبدر فيه الحقائق مضطربة ومـــــع ذلك فإن ما جاء فيه من اشارات متناثرة لا تزال هي مصادر الضوء القليل التي تلمع في ظلام تلك الفترة . . انظر حديثًا عـــن الحملة آخر الفصل
- ٧٤ ) بذلت محاولات للنغلب على هذه العقبة منها تلك التي يشير اليهـــــا ( ١٥ أ / ٤٩٦ ) لكن الأمـــل في اجتياز هذه العقبة معقود على الحفريات.

109/11 ( VA

TA9/ - 20 ( Y9

Y7/14 ( A+ .

٨١ ) انظر الجدول ما بين صفحتي ٢٦ و٢٧ في ٤٥ ب

٢٤٤ / ب ٤٥ ( ٨٢

174/11 ( 14

٨٤) هذا إذا اعتبرنا كلمة (الت) تعنى الالهة

T9. / T ( NO

44. / ( Y

٨٧ ) ١٧ ب/ ١٦٧ يتجدث الهمداني هنا عــــن ( نسم ) في الجوف ولا يذكر مكاناً آخر بهذا الاسم .

۸۸ ) يذكر الاكوع ( ۲ / ۳۹۰ ) رشا بكسر الراء انقاض بلدة تقع في بني عبد من مراد جنوب الجوبة .

49. /Y ( 19

٩٠) ٥٤ ب/ ١٧٤ ( الخارطة )

 ٩١) يذكر الهمداني (١٧ ب / ٦٨) وفي مواضع اخرى من نفس الكتاب شيمان إلى جانب منوب في حديثه عن جبل السراه . وشيمان على أي حال تذكر في النقوش إلى جانب اوسان (قارن جام ٦٢٩)

٩٢ ) منهمة وردت في النقش بما يدل على الماء .

٩٣ ) مذاب تذكر في الصفة ( ١٧ ب/ ٨١ وما بعده ) إلى جانب الخارد ولكن لعل الاسم في الماضي كان يشمل وادي الخارد كله.

۹۶) انظر ( امير ) في ۱۷ ب/ ۸۳ كذلك ٥٥ ب/ ١٤٧ – ١٥٩

٩٥) اسم شقير (شقر في النقوش) نقش على بعض النقود الحضرمية (انظر ٣ / ٥٣ – ٥٣) ، كا جاء في نقوش قتبأنية (جلاسر ١١١٩)

٩٦ ) انظر ٩ (٢) / ص ٣٤٧ وما بعدها ج

٩٧) انظر ٤٥ ب/ الجدول الاول لملوك سبأ منا بين صفحتي ٢٦ و ٢٧ و ٢٨٠ و ٢٨١

٩٨) اعتمدنا هنا تقدير فون فسمن للعهود السبئية في الجداول المشار اليها
 اعلاه ( ٩٧ )

14 / 44 ( 99

19/44 (100

14. / 1 60 (1.1

۱۰۲) کاعلاء

۱۰۳ ) ۲۲ / کتاب ۱۹ فصل ؛ فقرة ۲۲ – ۲۵

۱۰٤ ) ٤٥ ب / ٤٢ والخارطة بين ص ٢٨٠ و ٢٨١

### ٣ - سبأ وذو ريدان

١٠٥ ) ٥٥ أ / ٥١ وتعليقه رقم ٥٨ صفحة ٢٥٢.

كذلك انظر ٩ (٢) / ٤١٦ وتتراوح التقديرات الهتلفة مـــا بين عامي ١١٥ ق.م و ٨٥ للميلاد تقريبا .

r.1)1/PX

١٠٧) حفريات مؤسسة دراسة الانسان الامريكية التي قادها وندل فلبس

4/140 (1.4

۲۹ ( ۱۰۹ ) کتاب ۲ فصل ۲۳

TA / TT ( 11.

١١١ ) ٥٤ أ / ٤٤٧ عن بليني في وقته وقت نيرو ( ١٥ – ٦٨ م )

111 ) 01 / 111 - 111

١١٣ ) ٤٥ أ / ٤٤٧ ايضاً عن احتمال استغلال حمير الظروف لفصل مناطق سبئية هي المنساطق الجنوبية لساحل البحر الاحمر إلى وادي سهام والمرتفعات حتى الهان ومهانف وقشم .

107/160(118 97-91/14 (110 ۱۱٦ ) ۳۵ أ / ۲۷۳ فقرة ٦ و ١٥ أ / ٥٥٥ TYT/100 (11Y 101/160(111 ۱۱۹ ) انظر مثلًا ۲ / ۲۵ و ۵۷ ١٢٠ ) ٥٥ ب / ٣٦٢ وما بعدها و ٥٥ أ / ٧٥٤ ١٢١ ) قارن : ٤٥ أ / ٤٥ و ٤٧٦ . كذلك انظر مواقع هذه القبائل في الخارطة و؛ أ إ وه إ ۱۲۲ ) انظر ۲۵ ب/ ۳۹۲ وما بعدها. ١٢٣ ) علاقــة هذين القبلين الاب والابن بأسرة الشرح يحضب الاول ثم وصولهما إلى الحكم بعد ابنه الذي لم يكن عهده طويلاً على ما يبدو ووقوفها إلى جانب حمير ضد وهب إل يحز - كل ذلـك لا يزال بحاجة إلى تفسير خماصة وان القول بعداء تقليدي بين جرت وبتم وهمدان ليس بالامر الثابت ( قارن جام ٦٢٩ ) . ۱۲٤ ) انظر جام ۳۵ أ / ۲۸۶ – ۲۸۰ ١٢٥ ) قارن : ١٢٥ / ١٨٥ - ٢٨٦ ١٢٦ ) قارن : حديث فون فسمن عن العلاقات بين القبائل الكبرى في سبأ ه ٤ أ / ٥٥٥ و ١٥٤ ۱۲۷ ) انظر جام ۳۵ أ / ۲۸۰ و ۱۵ أ / ۲۰ 209/120(171 ١ / ٢٩ ( التعليقات ) ١٣٠ ) ثكمتن قــــد تعنى الأولى وفي اللهجة اليمنية الحديثة التي تصف أول خروج للعروس ( بالشاكمة ) ومـا يوحي بذلك . ولكن النقش

) والذي لم يذكر فيه ترتيب العام وهو اقسدم من

( جام ۸۷۷ ) المؤرخ بالعام الثالث من نفس الفترة يجعل من المحتمل ان تكون ( ثكمتن ) السنة النهائية أيضاً .

١٣١ ) انظر : ٣٥ أ / ١٨١ وه ع أ / ١٣١

١٣٢ ) انظر مثلا : ١٣٥ / ٢٨١ وأيضاً ١٥ أ / ٢٥٤

۱۳۳ ) انظر : ۲۸۰ أ / ۲۸۰

۱۳٤ ) انظر : ۳۵ / ۲۸۱ ولو ان جام ينسبه إلى الشرح يحضب بن فارعم ينهب .

١٣٥ ) انظر : ١٥٥ أ / ٢٨٢

١٣٦ ) انظر : ٣٥ أ / ٢٨٢ وقارن ( جام ٦٢٩ ) .

١٣٧ ) لم نقف على مثل مشابه من نقوش أُخرى في غير مجموعة الكهالي .

١٣٨ ) ١٥ أ / ٢٦٤ تعليقة ٨٧ حيث يجعل فون فسمن ( معاهر ) قصراً في مدينة وعلان .

١٣٩ ) يعتمد ذلك على ترتيب العهود بالدقة ، ونحن بحـــاجه إلى تفاصيل أكثر لترتيب أحداث هذه الفترة وعلاقات الاسماء ببعضها .

١٤٠) انظر: ٥٤١/ ١٤٠

١٤١) ٥٥١ / ١٩٨ ( الجدول ) .

۱۶۲) يتحدث فون فسمن ( ۶۵ أ / ۶۹۲ ) عن عدوان حميري جديدعلى بلاد « سمعي » تصدى له يارم وبارج ( ۲۵۳ ) وكانت وقتها حمير تحت حكم ( شمه ) ريهرعش ( الأول ) الخ . .

ویری ان یارم بن همدان حکم لفترة قصیرة بعد احداث النقش (جام ۲۲۳) التی یری احتمال کونها حدثت فی نفس وقت (جام ۲۲۹) وکان حکم یارم بالاشتراك مسع کرب إل وتر یهنعم ( 10 أ / ۲۲۶ وقارن جام ۳۵ أ / ۲۸۲ و۲۸۸ ) .

١٤٣ ) انظر ٣٥ أ / ٢٩٣ وكذلك ( ٤٥ أ / ٢٦٦ ) حيث يناقش اختفاء الاسرة التقليدية ( كرب إل بين ) والاسرة الجرتية ( سعد شمسم وابنه ) . ويتوقع أن تكون حادثة ربشمس نمران ملك سبأ وذي ريدان البتعي حدثت في ذلك الوقت ويفترض ان يكون علمان نهفان قد اخذ معظم أراضي سأ من ذلك الملك .

١٤٤ ) انظر : تفسير جام كتاب ١٩ : ٣٥ أ / ٢٩٥

١٤٥ ) انظر : ٣٥ أ / ٢٩٦

١٤٦) النقش (ك١١) الذي سبق نشره (نامي ١٢) من النقوش المؤرخة وهو نقش ملكي اي ان صاحبه هو الملك شاعرم اوتر نفسه وفيه يتلقب بلقب ملك سبأ فقط في الوقت الذي نعتت فيه نقوش أخرى علمان نهفان وابنه شاعرم اوتر معاً بملكي سبأ وذي ريدان . ان حل هذا اللفز فيا يبدو يعتمد إلى حد ما على زيادة علمنا بالاساس الذي تقوم عليه التقاويم القديمة

۱٤٧) سبق ان اشرنا إلى التضارب بين « ذو غيلان » وذات غيلم (هامش ١٤٧) . ونرى من الأهمية بمكان مها كان الأمر فيما يتعلق بذيغيلان ان ( ذات غيلم ) تقع في أرض قتبان ولا علاقة لها بغيل عمر كا هو واضح من النقش ( ك ١٤٣) بل ومن سير احداث الحرب بسين شاعرم اوتر والمزيلط . انظر ايضاً ٥٤ أ / ٢٩٤ تعليقه ٨٦و٤٧٤ وكذلك ٥٤ ب / ٢٠٢و ١٠٥و م ا / ٢٩٧

انظر : ١٧ب / ٨٥ وه؛ أ / ٤٧٤ تعليقة ١١٥

١٤٩ ) انظر : ٣٥ أ / ٣٠١ عن جيوكنز ١

١٥٠ ) انظر : نص المسند في ١ / ٧٤

١٥١ ) مفجرتن : جاءت ايضاً في ( جام ٥٦٥ / ١٦ ) حيث ترجمها جــام بالأراضي الواطئة وقال ( ٣٥ أ / ١٧٠ ) انه من المحتمل ايضاً ان تكون اسماً للمكان . وتكرار ذكرها هنا في حالة مشابهــة لنفس الشيء توحيي بان ( المفجرة ) هو موضع في الطريق بين سبأ وحضرموت . ولكن هذا مجرد احتال ويضل المعنى العام للكلمة وارداً : وهو في تقديرنا يدل على ممر منخفض بين جبال أو تلال أو قيزان رمل .

١٥٢ ) ( إل بضعو ) قد تعني لم يقتلوا ولكننا فضلنا المعنى الذي اوردناه. ١٥٣ ) انظر : ٣٥ أ / ٣٠٢ وهامش ١٠٥

١٥٤ ) يونم : انظر ٤٥ أ / ٤٧٤ حيث يستنتج فون فسمن احتمال تدخل الرومان في الصراع من خلال هذه الجماعة (يوان ؟). ويقول ايضاً ان حبشت وحضرموت وكنده كانوا وقتها مناهضين لسِباً وأن نجران كانت تساندهم .

۱۵۵) مجزت مونهن : انظر / ۱۰۳ حيث يقترح «مسيلي وادي ثهال » لعبادة «مجزت مونهن . . ( = مجازة الماء ؟ ) ذي ثهال ». والحقيقة ابن مجزت مونهن كأمم علم يصعب تصوره .

١٠٤ ) القرية : انظر ١٧ ب / ١٥٢ و١ / ١٠٤

١٥٧) وادي ذي وعر: لم نعثر على اسم هذا الوادي مع انه حسب النص يقع في الجزء الغربي من ارض حاشد. والمعروف ان اسماء الاماكن في اليمن تميزت بالاستمرار عبر القرون وهذا يعود إلى عدم حدوث سيطرة اجنبية عليها ،حتى النفوذ الحبشي في فتراته القصيرة لم يكن مباشراً وكاملاً ، ثم ان هناك العلاقة الثقافية القديمة بين الشعبين.

١٥٨) كنده : لم نتعرض لتاريخ هذه القبيلة التي لعبت دوراً هامياً في تاريخ الجزيرة العربية والتي امتدت ديارها من حضر موت إلى او اسط الجزيرة . واردنا ان نلفت نظر القارىء إلى اهمية مثل هيذه الدراسة التي لا يتسع لها مجال هذا الكتاب ولعل القارىء يجد في كتب التراث غنى كا أن في ٩ (٣) / ٣١٥ فصلاً عن الموضوع .

١٥٩ ) انظر : ٥٥ أ / ٢٧٤ تمليقة ١٩

١٦٠) المكان الذي يذكره النقش (جام ٦٤٠) هو اوسرن الذي رجع جام انه الفيضه معتبداً على خارطة بطليموس (٣٠٥ / ٣٠٥) والأيسر ومستبعداً الأيسر التي تمسك بها فون (٤٥ ب / ٤١٠). والأيسر أو (ليسر) كما ينطق هو احسد واديي دوعن المعروفين بليمن (الاين) وليسر.

١٦١ ) انظر : ٢٥٥ أ / ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦

النقش . وسنرى فيا بعد (جام ٥٨٥) أن الاحباش سيطروا على النقش . وسنرى فيا بعد (جام ٥٨٥) أن الاحباش سيطروا على المغافر ولكن هذا يحدث وهم على وثام مع حمير . على ان حل هذا اللغز برمته يتوقف على الحصول على مزيد من النقوش عنهذه الفترة،

۱۹۳ ) انظر ۳۰ أ / ۳۰۵ حيث يبسط جام نظريته . كذلك ١٥ أ / ٢٥ حيث يرى فون فسمن « ان ( م ٣٩٨ ) لا يشكل عقبة في الفصل بين العهدين » : عهدي شاعرم او تر والاخوين الشرح ويازل .

١٦٤) سلحن وغمدن: بفض النظر عن أن غمدن هنا وردت على الصورة المعروفة بعد الاسلام (غمدان) وليس (غندن) كما في مجموعة جام فإن السؤال الهام هنا هو: هل يعني مـــا جاء في النقش أن الشرح ويازل كان عليها أن يكافحا للدخول إلى صنعاء ايضاً ؟ إن هـــذا يجعل من المرجح أن الملكين من بكيل (انظر: ٥٤ أ / ٤٩٨).

١٦٥ ) من ( جام ٦٤٧ ) يستنتج فون فسمن أن احتلال الحيريين لمارب دام سبع سنوات وذلك في عهد شمر يهرعش ( الثاني ) بن ياسرم يهصدق ( الاول ) : ٥٤ أ / ٤٥٥

المنارة : مفتاح هذه الفقرة هي عبارة « مجفرت هخفر » أو « خفارة أخفر » والحفارة هي الامان وهي الذمة وانتهاكها اخفار واخفرت الرجل إذا نقضت عهده ( اللسان ) . وسميت الفرامة التي ذكرت في آخر الفقرة « خفرت » أو « خفارة » ايضاً . وفي

اللغة الخفسارة كذلك جعل ( أي اجر ) الخفير ( اللسان ايضاً ) . ١٦٧ ) يكلا : انظر الخارطة في ٤٥ ب/ما بين ٢٩٤ و ٢٩٥ . كذلك ١٧٧ ب/ ٨٠

۱۹۸ ) ۱۷ ب / ۱۱۹ عند الحديث عن تهامة اليمن يقول: « ثم سهام وهي عكية ومن بواديها واقر ، ثم المهجم عاليها لخولان وسافلها لعك » و « مور عكية ايضاً وهي مخلاف » . وياقوت : « عك يضاف اليها مخلاف باليمن ومقابلة مرساها دهلك » ( مجلد ٤ ص ١٤٣ ) . ومرا قصر هكر : انظر ٥٤ أ / ٢٨٨ و ١٧ أ / ١٠٦ ومواضع اخرى و ٢ / ٢٨٠

١٧٠) ٢٥٥ / ١٣٨ وما بعدها

۱۷۱) « خبطهمو » : انظر مادة خبط في اللسان . وقد وضعناها كما هي لظننا أن الخبط هنا اصطلاح قديم يدل على نوع من الاسهام المادي طوعاً أو كرهاً وأن كان مدلول اللفظ اللغوي يرجع التطوع .

المجرو » كا نرى جماعة كلفت بمهمة في السهرة (سهرتن) كا يظهر من (لبها لهمو) . وقد عادت ه بها تهمو » إلى رحم (رحاب) في خولان . وقد تكون العملية عبارة عن نوع من الاستطلاع قبل الهجوم على دوأت . اما « كهطبو » التي ارجعها جام إلى (طاب) فلا تستقيم مع الجو العام النقش . ونتصور أن ذلك العمل له علاقة بالمهمة التي كلف بها (بها تهمو) في السهرة إذ عادوا بعد ان (هطبو) لهم دوأت ، ربما بعد أن رصدوا أو انذروا دوات . ولقد اوردنا ما تقدم لمجرد لفت النظر إلى حاجة النقش إلى دراسة جديدة .

١٧٣) هبرير عوفهمو: «انظر مادة عوف في اللسان» وقد جملنا هبريو التي تدل على القطع (قضوا) وجملنا العوف هنا (الحاجة) (قارن ترجمة جام للفقرة) على أن العوف بمنى الضيافة ايضاً وارد ويوحي الينا بان وجود التجمع (الوفي) في خولان كان نوعاً من الضيافة

الرسمية التي ضلت آثارها موجودة في شمال اليمن ايام الائمة في صور العكفة والخطاط والتنافيد .

١٧٤ ) انظر : ١٧٥ / ١٧١

١٧٥ ) أنظر: ١٥٥ أ / ١٨٤ - ١٨٤

سيلاحظ القارى، اننا لم نرجح رأياً في هذا الموضوع لأن الاحتمالات كثيرة فيما نعتقد .

١٧٦ ) انظر : ٤٥ أ / ١٨٤

٧ - سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت

۱۷۷ ) انظر : 20 أ / ٥٦ و ٩٩٨ و ٣٥ أ / ١٥٨ وما بعدها و ٣٩٣

۱۷۸ ) يمنت : يجملها جام ( ۳۵ أ / ۳۷۳ ) جنوب سبأ بينا يجملها فون فسمن ( ۶۵ ب / ۶۰۲ ) جنوب حضرموت . ويجملها جلاسر ( انظر ۹ (۲) / ۳۰۰ ) القسم الجنوبي الغربي من شبه جزرة العرب .

كا أن (يمنت) كما لاحظنا من قبل (هامش ١) هي الجنوب اطلاقًا .

١٧٩ ) انظر مثلا : ٩ (٢) / ٣١٥ وما بعدها .

۱۸۰ ) عكوتين ( عكوتان ) : في أرض زبيـــد كما يروي ياقوت: معجم البلدان ج ٣ ص ٧٠٧ أنظر ٨ / ٣٣

۱۸۱ ) سهرت ليه . . وادي ليـــه : « من اودية السراه ، ۱۷ب / ۲۷ « ومأتيه من خولان صعده ، ۲ / ۵۱

۱۸۲) يبدو لنا أن هذا النقش ( جام ۲۵۱ ) بحاجة إلى ممالجـة جديدة ( انظر محاولة جام ۲۵ أ / ۱۵۵ – ۱۵۲ ) . ونقدم فيما يلي تصوراً النظر عاداً على الجو العام للنقش كه ناسه :

(۱) ان المقتوي صاحب النقش يتقرب إلى المقة لأنه ( بذت ) اعانه م نجاه ( هعن ومنسن ) هو وقبيلته واتباعمه ( نظر هو ؟ ) وجند مسائمتهم معه ( س ۹ – ۱۲ ) .

(٢) والسؤال مم نجام ؟

والجواب : « من ودقت ومحقر البيئين بيت همدان وبتع » (س ١٢ – ١٣) فماذا تعني هذه العبارة ؟ جام لا يربطها بـ ( هعن ومتعن ) و لهذا ذهب مذهب الخر . ونحن نعتقد أن « ودقت » تدل على انهيار حدث للبيتين ( انظر مسادة ودق في اللسان ) و « محقر » ستكون تابعة لها .

(٣) وذلك عندما ( بكن ) نزلوا واقاموا ( ختنوا ) بهذين البيمين ( س ١٣ – ١٤ ) . ان « ختن » تعني المصاهرة ولا شك وهذا ما اعتمد عليه جام . ولكنها هنا تأتي « ختنو بر ... » ، ومن ثم يبدو لنا أن هناك معنى آخر قديم للكلمة شبيه بالمعنى الآخر لكلمة (عرس) في مثل قول الشاعر :

ومنساخ غير ثثية عرسته

قمن من الحدثان نابي المضجع

وهكذا فقد أوحى لنا الجو العام والقرائن أن النقش يتحدث عن نجاة من خراب بالمنزلين الذين نزل بها صاحب النقش ومن كان معه. (٤) وقد حدث ذلك عندما (بكن) كلفه سيده شمر يهرعش ملك سبأ وذي ريدان بالمراقبة والعمل (لنظر وتنصفن) بمدينة مارب لحاضر (حضر) أبهي (س ١٤ – ١٧). ويبدو أن قسدوم ذلك الشهر في مارب كان يصحبه تجمع من القبائل المحيطة بها واعراب الصحراء القريبة في انتظار السيول. وربما كانوا ايضاً محتفلون بالموسم كا يفعل الاحباش إلى الآن في عيد الصليب (المسقل) الذي يوافق موسم نزول المطر. وقد كلف المقتوي واتباعه بالذهاب إلى هناك للمراقبة وللقمام بلى اعال قد يتطلبها الموقف.

(ه) وقد نزلت الامطار في اليوم التاسع المعتاد (عهدتم ؟) . وفي اول الشهر وثانيه نزلت امطار غزيرة ( ذعسم = جيده ) وانهار ( وودقي ) البيتان المذكوران ( همي بتنهن ) التابعين لهمدان وبتع ( ذهدان وبتع ) من جراء ذلك المطر ( من هوت دغن ) فحمد المقتوي عبدعم حول ومقام المقه لنجاته ومن معه دون ان يفقدوا من اشرعهم (؟) كبير رحل ( س ٢١–٢٧ ) . وهناك صعوبة في شرح العبارة الأخيرة : بن اشرعهم كبر رحلم ( انظر محاولة جام ١٥٦ أ /١٥٦ أ س ٢٦ ) ولكنها فيا نمتقد تعني ان خسائرهم لم تكن كبيرة. والرجل كا نعلم هو من جملة عدة البعير والراحلة هي الناقة . ( ٦ ) وهنا نأتي إلى اكثر الاجزاء صعوبة « ووزأو أسيهو أ لن أ برثوا محتول بيتهن » ( انظر محاولة جام نفس المرجع اعلاه ) . ولكننا نمتقد ان محقر ليس إسما أو وصفا لبشر وإنا هو شيء يتعلق بالبيتين أي المسكنين المذين انهارا . ولا بد ان العبارة تعني يتعلق بالبيتين أي المسكنين المذين انهارا . ولا بد ان العبارة تعني انهم واصاوا العمل حق نبشوا انقاض المنزلين .

( ٧ ) ثم تبدأ فقرة جديدة بكلمة ( بكن ) أي عندما . وقسد يربط المرء بين هذه الفقرة والعبارة السابقة لها مباشرة كا فعل جام ولكننا لا نرى ذلك ضروريا. ونعتقد أن النقش ينقسم أساساً إلى قسمين رئيسيين يحكي كل واحد منها ويتناول جانباً معيناً وانتاله المنها ويتناول بانباً معيناً وان

القسم الاول ( س ١٣ - ٢٨ ) هو قصة البيتين التي تبدأ بـ ( بكن ) الاولى ( س ١٣ ) وهـــي قصة عارضة حدثت لهم اثناء تكليفهم بالذهاب إلى مارب المراقبة والعمل . ولعل البيتين المذكورين كانا ببلاد همدان وليس بمارب وقد مروا بهما في الطريق . بل ان هذه الامطاد الغزيرة قد ترجح انها حدثت في المرتفعات الغربية ، هــذا بحرد احتال .

والقسم الثاني ( س ٢٨-٣٣ ) وهو قصة الاعسال التي كلفوا بها في مارب وهي المهمة الاساسية او لعل هذه مهمة أُخرى إذ أنه يقول: ان الملك ( ملكن ) كلفه بان يقود جيش سبأ لانقاذ وبناء اسوار

وابراج مدينة مارب وان يقيم لهـا مظرفاً ( مظرفن ) يحميها من الامواج .

يبدو أن « مظرفن » نوع من المنشآت السيّ تقام لصد المياه أو تصريفها ( قارن م ٥٤٠ / ٢٩ ) .

١٨٣ ) انظر : ٣٥ أ / ٣٧٢–٣٧٣ و٥٤ ب / ١٩٩

١٨٤ ) انظر : نص السند المذكور في ١ / ١٨٤ – ١٨٨

١٨٥ ) يجمل فون فسمن نشد إلى هذا شخصاً : ه \$ أ / ٤٨٧ ولكنه يصعب قبول نسبة العشائر إلى اسم قائد عسكري واحد والارجح عندنا أن نشد إلى اسم للعشائر نفسها .

١٨٦ ) انظر تلخيص فون فسمن لنقش شرف الدين ٤٢ في ٥٥ أ / ٤٨٧ ) ٢٥ أ / ٣٧٤ ) ٢٥ م أ / ٣٧٤

١٨٨) في النص نجد عبارة « وإل نفصو » . و « نفص » وردت في نقوش كثيرة منها ( ك ١٣٠) حيث جعلناها ( اهــل ) ومنها ( شرف الدين ٤٨) حيث يبدو أن دكانز ( كا يروي فون فسمن ) جعلها إسما بمعنى طليمة ( ٥٤ أ / ٤٤٤ ) . و في هـندا النقش ( ك ٣٣) يبدو ان سعد تالب اراد ان يقول انه لم يحضر لديه أو لم يذهب معه إلا هذا العدد القليل نسبياً من المقاتلين لابراز قوة مقاتليه و شجاعتهم باقدامهم على غزو حضر موت ومنازلة الاعداد الكثيرة من أهلها . ومثل هذا نامسه في ( جام ٥٣٠ ) .

المعداني ( ١٧ ب / ٨٥ ) : « وكان بحضر موت الصدف من يوم هم ثم فاءت إليهم كنده .... والصيعر قبيلة من الصدف » . والصيعر لا يزالون حيث هم في الاجزاء الشمالية من حضر موت في الجول الشمالي حيث لا تزال تقوم ريدة الصيعر التي ذكرها الهمداني وفي اطراف الربع الخالي الجنوبية الغربية . وينسب الهمداني عندل التي يصفها بانها مدينة عظيمة إلى الصدف . وعندل لا تزال باقية إلى

اليوم . ويظهر ان ديارهم امتدت إلى الهجرين .

۱۹۰ ) نجش: نجش الشيء استثاره واستخرجه..وأصل النجش البحث... والمنجش والمنجاش الوقاع في الناس ( اللسان مادة نجش ) .

191) سيبان قبيل كبير يسمى في الاصطلاح القبلي ( الزي ) مثل الحوم يجمع عدداً من القبائل . وقد تكرر ذكر هذه القبيلة في النقوش السبئية المعروفة منذ عهود المكربين ( ف ٣٩٤٥) إلى ساعة الفزو الحبشي ( م ٦٢١ ) وديارها حالياً من الجنوبي الغربي فيا بين الوادي والساحل . ويبدو انها كانت تمتد إلى الساحل عند قنا كما نفهم من النقشين المذكورين .

١٩٢ ) انظر : ٤٥ أ / ٤٩٨ حيث يقدمه فون فسمن على العهد المشترك لياسر يهنعم وابنه ذرا أمر ايمن .

۱۹۳ ) انظر ۲۷ ج

۱۹۱ ) ان تقدم عهد ثاران يهنعم إلى حــوالي ٣٢٠ م يجعل من المحتم تقديم العمود المتفق على تقدمها عليه بما فيها عهد شمر يهرعش.

١٩٥ ) يقول ارفن ( ٣٤ / مادة حبشت ) : ( ان نظرية الاحتلال الحشي الدين بعد عهد شمر يهرعش قد اسقطت في ضوء النقوش الجديدة ). وهذا فها نعتقد هو الارجح .

197 ) ينسب دروز ( انظر ٣٨ مـادة حبشت ) نقش ادوليس ( انظر أدناه ) إلى سمبروتس الذي لا يعرف عنه شيء إلا نقش دقي محاري ويـنـدهب إلى أبعد من ذلك حين يجعل سمبروتس هو الملك اليمني شمر يهرعش.

£AY/1 60 ( 19Y

١٩٨ ) أما نقش ادوليس الذي تكررت الاشارة اليه في ثنايا الكتاب فقد نسخه في القرن السادس الميلادي يوناني اسمه كوزمـــاس في ميناء ادوليس (عدول) وقـد وجده مكتوباً على عرش من المرمر باللغة

اليونانية وفيه يتحدث ملك اكسومي لم يعرف اسمه عسن فتوحاته التي بلغت شمالاً حدود مصر وشملت بلاد البجة وامتدت جنوباً إلى ارض الصومال وبلغت شرقاً المنطقة التي يدعوها النقش و الكنايدو كو لبتاي » في الساحل العربي المواجه

( انظر A / ۲۷ – ۲۸ ) .

١٩٩ ) انظر ٤٥ أ / ٧٧ و الخارطة وتعليقة ( ص ٤٧٣ ) .

197/1 to ( T..

۲۰۱ ) انظر : ۳۵ أ / ۳۸۵ والنقشين ( جام ۲۷۰ و ۲۷۱ )

٢٠٢ ) غير واضح المقصود تماماً بـ ( مرأسمين ) . وهناك من يعتقد أن المسيحية دخلت اليمن في حوالي ( انظر ) .

۲۰۳ ) انظر : ۹ (۲) / ۲۰۹

/ · TY ( T+ 2

٢٠٥ ) منكث : انظر ١٧ ب / ٥٥ و ١٠١

٢٠٦) هناك ايضاً طريق يمتد من مرتفعات اليمن الخضراء كثيفة السكان إلى الشال . ويطلق على الجزء الشالي منه على الاقسل بني خيوان وربع المنهوت شمال الطائف اسم درب اسعد الكامل . (١٥ أ / ٩٣ عن فلي) .

۲۰۷ ) انظر : ۹ (۲) / ۲۰۹

0 / (T) 1 1 Y ( T . A

۲۰۹ ) وادي ماسل الجمح : انظر ۱۷ ب/ ۱۹۵

٢١٠ ) تعلىق على نقش شرحبيل يعفر ( انظم ٢٧ أ / ) :

واقد اشتمل النقش على بضعة الفاظ يجد الشارح صعوبة في شرحها كما يقول جاد بيني في عدة مواضع من ترجمته له . ومنها الالفساظ

الآتية التي وضعناها بين ( اقواس ) اثناء الشرح :

أ) ففي السطر الرابع تأتي أصعب هذه الالفاظ في عبارة يقول عنها جاد بيني انها ( تقدم صعوبة ملحوظة عند ترجمتها ) واكتفينا بالفهم العام المستنتج من كلمق (جير) و (اقدمن) فيها .

ب ) وفي السطر الخامس نجد عدة عبارات والفاط تستحق التأمل منها كلمة (ربعتم) التي يبدو انها مرتبطة بالكلمة السابقة التي لم يبق منها إلا حرفا الميم الاول والأخير . وربعتم تعني غالب عجارة مربعة وقد يكون هذا وصفا للحجارة التي استخدمت في البناء . أما عبارة (الهجم مودلم) فيعتمد شرحنا لها على أن (اللهج) في اليمن الجنوبية هو النافذة وان (مودلم) إنما تصف اللهوج (الهجم) . ووجدنا في اللسان تحت مادة (أدل) انها تعني فيا تعني الاغلاق واستنتجنا أن ذلك يعني أن نوافذ القصر هي من النوع الذي يفتح و فغلق .

وعبارة « نعيوه شرعتم » لم نجد من السياق العام ما يوحي باعسال تتعلق بالميساه كما قد توحي كلمة « شرعتم » وفضلنا المفهوم الآخر للكلمة الذي يدل على البروز والانفتاح على الطريق . ومن ثم جاء الشرح بما قد يوجي بان التماثيل إنما وضعت في هيئة افريز بارز حول القصر رما من اعلاه .

ولفطة «عصبم» جاءت وصفاً لـ «اتورم» لتميزها عن بقية التاثيل. ورغم غرابية اللفظ إلا أن تكراره في السطرين (٧و٩) يسهلان الفهم و فعصبم هنا هي للدلالة على أن الثيران (مثل الاعمدة في س٩) منحوثة من الحجر بعكس بقية التاثيل التي صبت من معدن «ذذهم». وقد قارب جار بيني المعنى حين اورد المقابل العبري للكلمة .

ج) وفي السطر السادس شرحنا كلمة (معهرتم) اعتاداً على ما جاء في نسخة خطمة للجزء الثامن من الاكليل نبهنا إليها الاستاذ مطهر

الارياني مشكوراً .

د) وفي السطر السابع لم نحاول ايراد مقابل للفظة « مسودن ».
 ونعتقد انها تعني هنا البهو الرئيسي أو القاعة الرئيسية بالقصر .

ه ) وفي السطر الثامن اخذنا باعتبار وتن تقابل وثن. اما «مظلن» فاخترنا عبارة « الجزء المسقوف » لشرحمها إذ بدا لنا أن النقش يتحدث عن الاعمدة المنحوتة ، وربما المزخرفة ايضاً ، التي اقيمت في الجزء المسقوف أو المظلل ربما من البهو أو القاعة ، خاصة وأن هنا ضميراً عائداً ، في عبارة « ووتنو بهو » ، إلى مظلن .

- به و عندما قاتل ضد نجران » . وكان قد فسر (مقرنة) في السطر الدابع في عبارة ( وعلى حرب ومقرنة نجران ) به و تغلبوا على الرابع في عبارة ( وعلى حرب ومقرنة نجران ) به و تغلبوا على مقاتلي نجران ووحداتها العسكرية » . وقد جعلنا مقرنة (احتلالاً) لأننا نرى قبائل من خارج نجران ذهبت إلى هناك وبقيت كا يظهر مرابطة بها توقعاً لهجوم حبشي . ومقرنة عادة تدل على المرابطة العادية ولكن هذه مرابطة في منطقة معادية .
- ٢١٢) نقر : يجعل جام (٣٥ ج / ٥١) نقرم = قوات ضارية .. من نقر. ويمكن ايضاً اعتبارهم سلاحاً معيناً في الجيش كالرماة مثلاً من نفس مادة اللفظ « نقر » .
- ٢١٣) جعل جام ربهد لقبا لتميم (٣٥ ج /٥٥) واعترض ريكمانز على ذلك في مقال نشره في (ببليوتيكا اورينتالتي ) السنة ٢٦ العدد ٣/٤ مايو يوليو ١٩٦٩ ص ٢٤٨. ونحن نستبعد أن تكون هناك صلة بين تميم وربهد (ربهود).

٣١٤ ) عما جـاء في القرآن الكريم والروايات العربية التي نسجت حـول قصة الاخدود . انظر : ٨ / ٤٨ – ٥٥.

٢١٥ ) سبق أن أشرنا إلى الاختلاف حــول وقت دخول المسيحية اليمن

ركانت بعض المصادر قد نسبت ذلك إلى القرن الرابع ( انظر : ٨ / ٣٧ مثلاً ) . ومن النقش ( جام ١٠٢٨ ) نرى أن هناك كنيسة في ظفار وفيها احباش . ويظهر على اي حال أن المسيحية بلفت اليمن قبل الحملة الحبشية الاخيرة ربما بعد شرحبيل يعفر أن لم تكن وجدت لها جيوب في اليمن قبله .

07/A ( Y )7

الحبشة بتعذيب المسيحيين في اليمن إلى الفزو وقتـل ملك حير الحبشة بتعذيب المسيحيين في اليمن إلى الفزو وقتـل ملك حير وكثير من الحمـيريين إلى تنصيب ايسيميلفيس (سميفع) الحيري المسيحي ثم ثورة بقايا الاحباش عليه مـمـع آخرين وعزله في قلعة وتنصيب ابراموس (ابرهة).

117 ) A / YO C + F

٢١٩ ) انظر : ١ / ١١٧

£94 / (T) 9 ( TT+

01. / (4) 4 ( 771

70 / 1 ( 777

۳۲۳ ) ۹ (۳) ۲۲۰ وما بعدها و X / ۲۸

79 / 10 0 77 (4) 2 ( 12 5

#### القسم الثاني

١ – اليمن واكسوم

۲۲۰ ) ۱۶ / ۳۳ و ۲۴ / « مادة حبشت »

77 / A ( 777

٢٢٧ ) انظر : ٣٣ / ٧ وقارن بما جاء في ١١ / ١٣٧ وما بعدها . على أن

```
اشهر رحلة بحرية كانت تلك التي امرت بها الملكة حتشبسوت إلى
                          بلاد بونت ( حوالي ١٤٩٠ ق.م )
                                             £Y / £T ( TYA
                                             19/14/14
                                             01/ 14 ( 74.
                                            T18 / 17 ( 741
         ۲۳۲ ) انظر : ۱۱ أ / ۳۳ و ۸ / ۱۰ و ۳۶ / « مادة حبشت ،
                          ٢٣٢ ) ١٢ / ٢١٤ ( جدر ملك اكسوم )
                                            710/17 (748
                                     ٥٣٢) ١١ / ١١٥ د ٨ ٨
                                            117 / 17 ( 777
                                    ٣ – البخور والطرق التجارية
                       ۲۲۷ ) ۲۹ / کتاب ۱۲ الفصول ۳۰ – ۳۲
                                           44/1 TT ( TTA
                           ٢٢ - ٢٠ / ص ٣ و ٢ / ٢٠ - ٢٢
                        ۲۹ ) ۲۹ / کتاب ۱۲ الفصول ۳۳ – ۳۰
                            ٢٤١ ) انظر : ٤٥ أ / ٢٣٨ عن بليني
                                        ۲۲ ) ۲۲ فقرة ۲۶
                                              / TT ( TET
                                            01/144 ( 111
                                           £94/1 60 ( YEO
                                              A / TT ( TE7
٢٤٧ ) انظر : ٣٣ / ٩ حيث يشير الحوراني إلى ذكر سبأ وعدن وقنا من
( حز قمال ٢٧ : ٢٣ ) . . ويقول أن العلاقـــات التجارية التي
```

```
ذكرت هناك كانت غالماً عن طريق البر.. ولكن علمنا أن نتذكر
                                   أن عدن وقنا مناءان .
                          ٢٤٨ ) انظر : ٣٣ / ٢١ عن اجاثر خيدس
                                ٩٤٩ ) انظر : ٣٣ / ٢٤ وما بعدها
                                        ٥٠٠) انظر : ٢٠/ ٢٠
                                             ٣ – طرق الري القديمة
                                               177 / Y ( to)
                                         ۲۵۲ ) انظر : ۲۱ / ۹
                                            ۲۲/ ب ۲۲ ( ۲۵۲
                                      ۲۵۲ ) ۲۳ ب / ۲۳ - ۲۴
                                             140 / 11 ( 400
                          ٢٥٦ ) سورة سبأ ( الآيات = ١٥ – ١٨ )
                                                       ٤ - المسند
                                      711 - TIT / 10 ( YOY
                                             1/11/1 ( 701
                                    ٢١٤ / (٨) ٩ : ١١٤ / ٢١٤
                                          14. / 4 44 ( 77.
                                            ۲۲۱ ) مادة مسند
                                      (9: T) A/171 (777
                                               1/11 ( 774
                                   ٤٦٢ ) انظر : ٩ (٨) / ٢٢٥
                                       (1:4) 7/ 71 ( 770
٢٦٦ ) انظر : ( كتاب تأثر العربية باللفات اليمنية لهاشم الطعان ، بغداد
   ١٩٦٨ ) . العسيب في اللغة : جريد النخل كشط خواصها .
```

```
7 / 71 ( 777
                                               4/1- ( 174
                                       (1: 1) 0 / 11 ( 174
                                      (Y:1) 0 / T1 ( TY .
                                      (1:1) 4 / 11 ( 741
                                              T / T1 ( TYT
                        ۲۲ / ۲۱ / ۲ (۲ : ۵) النقش ) م ۲۲۳
                                ٢٧٤ ) راجع ٢١ / ٦ وما بعدها
                                       (1: T) V/ T1 ( TYP
                                     (17:11) 17 / 11 (717)
                                             77 / 14 ( 744
                                       ٥ - ديانة اليمن قبل الاسلام
                                         111/ - 18 ( TYA
                                          T18 / - 18 ( TY9
                                          TT+ / - 18 ( TA+
                                          TYA / - 18 ( TA1
                         ۲۸۲ ) انظر : ۲۲ / ۹۷ نقش ۱۰۲ مثلا .
                             ۲۸۳ ) انظر : ( جام ۵۵۵ ) مثلا .
                                              177 / 0 ( TAE
                                          ۵۸۲ ) ۳ / ۷۸ د ۸۸
٢٨٦ ) يذكرنا هذا بعادة « التخميس ، عند العامــة في مصر اتقاء شر
                                               العان .
```

(1)

الارياني ، مطهر علي : في تاريخ اليمن ، القاهرة ١٩٧٣ .

( 7 )

الاكوع الحوالي، محمد علي : اليمن الخضراء مهد الحضارة ، القاهرة ١٩٧١ .

( "

بافقه ، محمد عبد القادر : آثار ونقوش المقلة ، القاهرة ١٩٦٧ .

( 1 )

توفيق ، محمد : آثار معين في جوف اليمن ، القاهرة ١٩٥١ .

( • )

جرومان ، د. ادولف : الناحية الاثرية لبلاد العرب الجنوبية - الفصل الرابع من كتاب التاريخ العربي القديم ص ١٥٠ - ١٧١ - ترجمة الدكتور فؤاد حسنين على - القاهرة ١٩٥٨ .

(1)

الحيري ، نشوان بن سعيد : ملوك حمير واقيال اليمن – وشرحهــــا – تحقيق وتعليق : عـــلي بن اسهاعيل المؤيد واسهاعيل بن احمــــــد الجرافي ، القاهرة ١٣٧٨ هـ .

رودوكناكس، د. لويس: الحياة العامـــة للدول العربية الجنوبية - الفصل الثالث من كتاب التاريخ العربي القديم ص ١١٣ - ١٤٩ - ترجمة الدكتور فؤاد حسنين على - القاهرة ١٩٥٨.

( A )

عابدين ، عبد الجيد : بين الحبشة والعرب ، (دار الفكر العربي) القاهرة .

علي ، د. جواد : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام – ثمانية اجزاء ، بيروت - بغداد ١٩٧٠ .

(1.)

غويدي ، اغناطيوس: المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة ، القاهرة

(11)

فخري ، د. احمد : دراسات في تاريسخ الشرق القديم - الطبعة الشانية ، القاهرة ١٩٦٣ .

(17)

موسكاتي ، سبتينو : الحضارة السامية القديمة - ترجمة د. السيد يمقوب بكر ، القاهرة .

(14)

نامي ، د. خليل يحي :

- (أ) نقوش خربة معين ؛ القاهرة ١٩٥٢ .
- (ب) نقوش خربة براقش ( المجموعة الثالثة ) فصلة من مجلة كلية الآداب الجزء الثاني المجلد ١٨ ديسمبر ١٩٥٦ القاهرة ١٩٥٩ .

#### نيلسون، د.د يتلف:

(أ) تاريخ العلم ونظره حول المادة - الفصل الاول من كتاب التاريخ العربي القديم ص ١ - ٥٤ - ترجمة د. فؤاد حسنين على - القاهرة ١٩٥٨ .

(ب) الديانة العربية القديمة - الفصل الخامس من نفس الكتاب ص ١٧٢ -

110)

ولفنستون ٤ اسرائيل : تاريخ اللغات السامية ٤ التناهرة .

(11)

وولي ، سير ليونارد : مدخل إلى عـلم الآثار – ترجمة د. حسن البـــاشا ، القاهرة ١٩٥٦ .

( \ Y )

الهمداني ، ابو محمد الحسن بن احمد :

(أ) الاكليل، الجزء الثامن - تحقيق الاب انستاس الكرملي، بفداد ١٩٣١ .

(ب) صفة جزيرة العرب - تحقيق محمد بن عبدالله بن بليهد النجدي ، القاهرة ١٩٥٣ .

(11)

هومل ، د. فرتز : التاريخ العام لبلاد العرب الجنوبية – الفصل الثاني من كتاب التاريخ المربي القديم ص ٥٥ – ١١٢ ترجمة د. فؤاد حسنين علي ، القاهرة ١٩٥٨ .

(11)

ALBRIGHT, W.F. From the Stone Age to Chartianity, Baltimore, 1967 ed.

( + + )

BEEK, G.W. van, COLE, G.H. and JAMME, A. An Archaeological Reconnaissance in Hadramaut, South Arabia, a preliminary Report, Smithsonian Institution Report. 1963, 1964, pp. 525 - 34.

( \* 1 )

#### BEESTON, A.F.L.:

- a) A Discriptive Grammar of Epigraphic South Arabian, London, 1962
- b) Epigraphic South Arabian Calenders and Dating, London, 1956.

( 77 )

Bent, J.T., South Arabia, London, 1900.

( \*\* )

- Bowen, R. Le Baron and Albright, F.P. Archaeological Discoveries in South Arabia, Baltimore, 1958.
- a) Irrigation in Ancient Qataban (Beihan) page 43 ff.
- b) Ancient Trade Routes in South Arabia page 35 ff.

( 11 )

Caton-Thompson, G. The Tombs and Moon Temple of Hureidha (Hadhramaut), Reports of the Research Committee of the Society of Antiquities of London XIII, Oxford, 1944.

( \* \* )

Conti Rossini, C. Chrestomathia arabica meridionalis epigraphica, Rome, 1931.

Fakhry, A. An Archaeological Journey to Yemen, Service des Antiquités de l'Egypte, I-III, Cairo, 1951-2.

( 44 )

- Garbini, G. Annali dell'Istituto Orientale di Napoli, Napoli.
- a) Una Nouva Inscrizione di Sarahb'il Ya'fur, Nouva serie XIX (29), 1969. pp. 559-566.
- b) Una Bilingue Sabaea Ebraica da Zafar, Nouva serie XX (30), 1970, pp 153-165
- c) (-e Aliryani, M.) A Sabaea Rock engraved Inscription at Mosna'. Nouva serie XX (30), 1970, pp. 405-408.

( 44 )

Ghul, M.A. New Qatabani Inscriptions, II, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 1959, pp. 419-39.

( 44 )

Halfritz, Hans. Land Without Shade, trans. by Kenneth Kirkness, London, 1955.

( + . )

Hamilton, R.A.B. The Kingdom of Melchior, London, 1949.

(+1)

Harding, G. Lankester. Archaeology in the Aden Protectorates, London, 1964.

( 44 )

Herodotus, The Histories (Pinguin Classics) London, 1968

( 44 )

Hourani. G. Arab Seafaring. Princeton, 1951.

( 4 1 )

Irvine, A.K. Habasat, Encyclopaedia of Islam.

( 40 )

#### JAMME, A.

- a) Sabaean Inscriptions from Mahram Bilgis (Mârib), Baltimore, 1962.
- b) The Al-Uglah Texts, Washington, 1963.
- c) Sabaean and Hasaean Inscriptions from Saudi-Arabia Rome, 1966.

(+1)

Periphus of the Erythrean Sea, Trans. and annotated by W.H. Schoff, New York, 1912.

( \*\* )

#### PHILBY, H. St. JOHN.

- a) Sheba's Daughters, London, 1939.
- b) The Background of Islam, Alexandria, 1947.

( WA )

#### PHILLIPS, W.

- a) Qataban and Sheba, London, 1955.
- b) Unknown Oman, London, 1966.

( 44 )

Pliny, The Natural History.

( £ · )

Procopius, The History of Wars.

( ( )

Schoff. W.H. trans. The Periplus of the Erythraean Sea, New York 1912.

( 11)

Strabo. The Geography of Strabo.

(14)

Ullindorf. E. The Ethiopians London. 1965 ed.

( 11)

Wellested. J.R. Travels in Arabia. London. 1938.

( ( )

Wissman. Hermann v.

- a) Himyar Ancient History, Le Muséon 77. 3-4. 1964. pp. 429-98.
- b) Zur Geschichte und Landskunde von Alt-Sudanabien. Wien, 1964.

•

# فهارس للقسم الأول: (في المما لك اليمنية القديمة)

## ١- فهرس الاعلام

احمد یغنم بن نشأي : ۱۳۱ ازد جیش : ۱۱۲ اسعد الكامل: ١٥١ افصى بن جمن (قائد الهجانه): ١٤٣، 120 اكسوم ذي معاهر ( انظر ذي معاهر أيضاً ): ١٦١ إلا اصبحه ( انظر كالب أيضاً ): ١٥٩ الازاروس ( الشرح ؟ ) : ٥٣ الاسكندر القدوني ( الاكبر ) : ٧٧ أنظر ذو القرنان أيضاً الرم يجعر بن سخيمم (القيل): ٩٦ ، ٨٥ حضرموت ) : ٤١ الشرح بن سمه علي ينف ڪبير اريمن ( جلاسر ۱۲۹۲ ) : ۷۷

(i) اب أمر اصدق وبنهو برلم وكر بعثت الحيقم : ١٤٧ بنی ذسحر : ۱۳۱ اره (ارهه): ١٥٩ وما يعدها اب شمر اولط وأخوه رفا اشوس بنو حضنم ودنم وبتع كرب وخولين ذوالم وعلين افشن اقول شعبن ايفع : ۱٤١ وما بعدها ابكرب احرس بن علم و بحمدل: ١١٠ وما بعدها ابكرب اسعد بن ملككرب بأمن: ابكرب بن جبله : ۱۹۲ ابوكرب (ابكرب المقتوي) (م٧٠): الريام يسدم بن يسدع إل ( ملك 149 ابو یکسوم ( ابرهه ) : ۱۹۲ ابيدع يشع اليفع ريا ملك معين : ٢٨

( u) بارج يهر حب : ٩٠ برلم ( بارل ) أرسل بــن ذي سحر (المقتوى) ۱۳۱ بساعم: ١٤٣ بطلموس (القلوذي): ٣١ بطليموس بن بطليموس : ٧٧ بهثم بن سکم : ١٤٥ بهل اسعد بن جرت وبدش اقیــــال ذمري اربعو ذسمهرم : ۱۳۹ بيجت (ولدالنجاشي): ١٦٦ وما بعدها (0) اتسع: ١٥١ تبع كرب (ملك معين) : ٣١ (أنظر ايضاً تبع إل ريام) تبع كرب بن ودد إل بن حزفر: ١٢١ تلمث بن تلمث ( انظر بطلموس بن بطليموس ) تم ذحذيت : ١٥٦ (亡) ثوب إل وابنسه يسلم بن هنأ ( هاليفي T1: ( EA0

ثات ( انظر ذو )

السرح يحضب ( الأول ) مليك سمأ | ايلازاروس: ٧٥، ٧٧ ورىدان : ۲٤ ، ۸٤ ، ۱۱٤ الشرح يحضب (الثاني) بن فارعهم يىهب : ٢٦، ٧٥ العد ( العز ) : ٤٤، ٤٤، ٢٤ العزيلط بن عم ذخر: ٢٤ العز بلط (ملك حضر موت) : ٣٦ ، ٢٤ ١٠٥ وما يعده ١١٣٠ ) ١٣٥ العزيلط بن يدع إل : ١٤ المازوس : ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۱۳۵ المغم ريام بن اليفسع يثم : ٢٨ ( ملك حضرموت ومعين ) : ٠ ٤ إليفع يثع (ملك معين) : ٢٨ اليفع يشر ( الثاني ) بن وقه إل ملكي 4 . 6 79 : itea الموس جالوس: ٧٥٠٥٣٤٣١ امرؤ القيس (ملك الخصاصه): انظر مرأ القدس امرىء القيس بن عمرو ( ملك العرب 124: ( 45 انمار (ملك حضرموت) : ١٤٥ انمرم بهأمن (ملك سبأ) بن وهب إل يحز (ملك سمأ): ٩٢ وما بعدها الاوساني ، محمد احمد : ٢٤ اوسلت رفشان الهمداني (القيل) : AT LAE

حنش: ١٦٠ حيثم بن كلب ذكرم السبشي : ١٠٤ حيو عثاتز يضع (ك ٤) : ٨٦ حيو عثاتر يضع (اخو شاعرم اوتر) : 11161.5 حيوم بن غثر بن : ١٠٤ (<del>'</del>) خربئيل (كربئيل): ٤٢ خليل : أنظر ذو (3) ذبيان (أنظر ذو ) ذرأ امر ايمن (ملك) : ١٥١ ذرأ امر ایمن بن ملککرب ۱۵۰ وما بعدها ذرائح ( أنظر ذو ومرجزف ) ذرحان اشوع : ۹۶ ذمر علي بن سمه عــلي ينف ( جلاسر YY : ( 1797 ذمر على ذو ريدان : ۸۸، ۱۱٤ ذمر علي يهبر ( ملك سبأ وذو ريدان ) ان ياسر م صدق (ملك سبأ وريدان): 94 . 44

ثاران (بن ذمر علي يهبر) : ٨٨، ٩٣ | حضرموت ( أنظر كبير ) ثاران ايفع ( وياسر يهنعم ملكي سبأ احمير الاصفر : ٣١ وحضرموت ويمنت ) : ١٤٦ ثاران يعب يهنعم(ملك سبأ وريدان): احنف : ١٦٠ 140 (24 ثاران يهنمم (أنظر ذمر علي يهبر) ثاران يهنمه وابنه ملككرب يهأمن: ثوبان ( أنظر نشأ كرب وثوبان ) ثوبان من جذيمة الصدفي : ١٤٥ ثوبان بن سعد يهسحم : ٩٠ (5) جالوس (أنظر الموس جالوس) حدرت (ملك الحيشه) : ١١٥، ١١٥ وما بعدها جرمت(ولد النجاشي) : ۱۲۸ ، ۱۲۸ جره ذو زبنر : ۱۹۰ حستنمان الاول: ١٥٩ جشم ( بن مالك ) : ١٤٣ ، ١٤٥ (5) الحارث بن جبله : ١٦٢ الحارث بن كعب : ١٤٠ حجر ايفع : ١٥١ حرب بن علين : ١١٢

حسن بأمن : ١٥١ وما بعدها

دو مهدم : ۱۹۲ ذو نواس: ١٥٦ وما بعدها دو هصبح: ۲۶، ۲۱، ۹۶ ذو همدان : ۱۹۱ . ذو نزأن : ١٦٢ (0) ربشمس ( ملك حضرموت ) : انظر شرحئك ورب شمس ربشمسم بن علفقم: ٥٥ ربم اريم وأخوه شرحثت ازأن وابنها يفرع بنو كبسي اقيال الشعب تنعم وتنعمت : ۹۹ ربيعة من وائل : ١٤٣ ربيعة ذي الثور ملك كنده وقحطان: 110 رفا اشوس ( انظر أبشمر اولط ) رمحيس: ١٥٩ وما بعدها (6)

زبسمن (؟) : ١٥٩ وما بعدها

زلنس: ١٤٧

مر على يهبر ملك سبأ وذو ريدان | ذو القرنين : ١٣٨ وحضرموت ويمنت: ١٤٤ وما بعدها ﴿ ذُو كُلُّعَنَ ﴿ ذُو الْكُلُّاعِ ﴾ : ١٦٧ ذمر علي يهبر وابنه تاران يهنعم ( ملك | ذو ماذن : ٢٤ سبأ وذو ريدان وحضرمهوت أذو معاهر: ٢٤، ١١٣ وعنت ) : ۱ ا ذمسر كرب بن ابكرب بن شوذيم (القبن): ٧٧ ذهل والنن : ١٤٣ **ذو** : ذو اوسان : ۲۶ دو السحان : ۲٤ ذو ثات : ١٦٢ دُو حدن : ١٤٣ ذو خلمل : ١٦٠ ذو خولان : ٤١، ٨٨، ١٠٤ ذو ذبيان : ١٦٢ دُو دُرانح : ۱۹۱ ذر ريدان : ۱۹،۳،۹،۷۹،٤۱ ذو رعين : ١٦١ ، ١٦١ ذو زينر : ١٦٠ ذو سهرتن ( ذي السهره ) : ۱۱۲ ذو شعبن (ذي الشعب) : ١٦١ ذو شولم : ۱۲۱ ذو فائش : ١٦١ ذو فرنه : ۱۹۲ ازید إل س زید س ظران : ۲۷

سميفع اشوع (بن شرحبيل يكل):

۱۵۷ وما بعدها

سنحريب: ٥٥

سود بن عمر : ١٤٠

سودم اسأر: ٨٨

سيف بن ذي يزن : ١٦٣، ١٦٢ ايضا

سيلاس: ٨٨ انظر صالح ايضا

شاعرم اوتر ( ملك سباً وريدان ) بن

علهان نهفات : ٣٦، ١٦، ٧٨ وما

مبدها، ١٠٣، ١١٣، ١٢١ المرد ا

فلبي ) : ٥٥ سمه علي و تر ( مكرب قتبان ) : ٣٤ ( دي يزأن ) : ١٥٤ وما بعدها شرحبيل واخوه مرثدم دحظرم عرت سمه علي ينف ( باني العرم ) : ٧٥ سمه علي ينف ( باني العرم ) : ٧٥ سمه علي ينف ( حاكم سبئي ) جام شرحبيل اسعد بن شرحبيل يكمل : ١٣٠ وما بعدها شرحبيل يعفر بن ابكرب اسعد : سمه كرب بن ابكرب بن حذمت: ١٣٠٠ شرحبيل يعفر بن ابكرب اسعد : شرحبيل يكمل بن لحيث يرخم :

100

(m) سبقلم (نائب الملك الحبشي): ١٢٧. سخان بهصبح (قبل) : ۹۲ سرجون الثاني : ٥٥ سمد تالب يتلف الجــدني ( كسر الاعراب) : ١٤٣ وما بعده سعد شمسم اسرع وبنيهو (ابنه) مرثدم (ملك سيأ وذو ريدان): ٢٤، ٣٥ ٤١ ، ٨٥ وما بعده ؟ ٩٣ وما بعدها سعد عثار ( انظر يدم يدرم ) سعد يسكر: ٨٨ سليمان ( الملك والنبي ) : ٥٥ سمبروتس: ۱٤۸ سمسى ( الملكة ) : ٥٥ سمه على (كاقدم مكرب سبئى لدى فلبي ) : ٥٥ سمه علی ( جام ٥٥٥ ) : ۲۷ سمه علي ينف ( باني العرم ) : ٧٥ سمه علي ينف (حاكم سبشي ) جــــام VY : 000 سمه کرب بن ابکرب بن حذمت ۱۳۰۰ سمه کرب بن ذي سحر : ۱۳۱ سمه يفع ( ملك نشن ) : ٧٥. سمه يفع البتعي : ١٠٠

عزانا (ملك الخنشة): ١٤٨ علسم ذو يزأن : ١٦٢ ( انظـــر ذو نزأن ايضاً ) علهان نهفان ملك سمأ : ٤١، ٩٠ وما بعده ، ۱۰۲ وما بعدها عم انس بن سنحان: ۱۰۳ عمدان يهقبض ( ملك سأ وذو ریدان ) : ۱۳۵ ( ¿ ) غثر بن : انظر حيوم ( e) فارع احصن الاقياني (قيل بكيل الربع من شبام ) (ك ٧٧) : ١٠٥ وما بعدها فارعم ينهب : ۱۱۳ وما بعدها ۱۲۱۶ فرنه (انظر ذو) فرع كرب يهوضع(ملك قتباني) : ٣٥ (ق) قضاع (السيباني): ١٤٥ قطمان او کن: ۱۱۶ وما بعدها (ك) عبد عم (المقتوي) (جام ٢٥١): ١٣٩ كالب (النجاشي) انظر الا اصبحه

شرحثت ازأن : انظر وبم اريم شرحثت بن بتم (البتعي ) : ٩٦ شرح عثت اشوع ذحبب : ١٤٧ شعين ( ذو الشعب ) : انظر ذو شمر ذي ريدان (شمر يهرعش الثاني): ۱۲۲ وما بعدها شمر يهرعش (الثالث) :۸،٬٦٦،٤٢ 127-147 شهر علن(ملك حضرموت) : ٢٨، ٤٠ عم ذخر : انظر العزيلط شهر هلال مهقبض (ملك قتبان) : ۱۳: شهر ملل (ف ۲۲۲۷) : ۳۹ شهر يجل يهرجب (ملك قتيان): 4. 679 شولم : انظر ذو ( ou) صالح (الوزير النبطي) : ٧٥،٧٤ صحم بن حبيشم : ١٢٦ صدق إلى ملك حضرموت ١ : ٢٨ ، ٤٠ (ع) عادل ذو فائش : ١٩٦١ انظر ذو فائش) VV: osle عبيد شس بن سيأ يشجب يعرب بن أتمييز ٢٧ قحطان : ١٤٥ عذبه (ملك اكسوم): ١٤٨، ١٢٤ | ايضاً: ١٥٩.

لحيمت يرخم ملك سبأ وذو ريدان : ١١٩ وما بعدها الحيعث يرخم (بن سميفع): ١٥٥ الحيمث يرخم (بن شرحبيل يكمل): ١٥٤ وما بعدها لعزم بهنف بهصدق : ۱۱۷ وما بعدها لفعثت يشع بن مرحبم : ١٤٦ (1) ماذن (أنظر ذو) مازن هجن الاذمري ١٦٠٠: مالك (ملك كنده): ١٢٢ وما بعدها مالك بن حريم : ٢٦ عمد احمد الاوساني : ٢٤ المخمل المعدى: ١٦٢ مرأ القيس بن عوف (ملك الخصاصة): ۱۲۲ وما بعدها مرتوم (ملك اوسان): ٦٩ وما بعدها مرثد: ١٦٠ مرثد ألن يجد بن شرحسُل : ١٥٦ مرثد ذو جراف (قبل): ۹۵ مرجزف ذو ذرانح (انظر ذو ذرانح): مسروق: ١٦٣ معاهر (أنظر ذو) معد كرب (ملك حضرموت) بن اليفع يثع ( ملك معين ) : ٠ ٤

کبار کنده: ۱۲۲ كسر اقبان : ٨٤ كبير حضرموت : ١٦٢ كرب إل بين (ملك سبأ وذو ريدان): ۹۷ وما بعدها كرب إل ذي ريدان : ١٢٩ – ١٣٠ كرب إل ( ف ٣٩٤٥ ) : ٢٢ ٢٠٤ V1 - 0V كرب إل وتر: ٢٦ كرب إل وتر (ملك سبأ بالاشتراك مع يارم اين) : ١٠٢ كرب إل وتر الأول : ٥٦ كرب إل وتر يهنعم (بن وهب إل يحز) ملك سبأ :۸۹،۸۸ وما بعدها ۲۷ كرب إل وتر يهنعم ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت : ١٤٧ وما بعدها كرب عثت ازأد: ١٣١ كرب عثت اسعد السامرائي کسری: ۱۶٤ کلیم: ۸۸ کلیم او کن : ۸۸ کلسکرب: ۱۵۰ كلمن (ذو) : ١٦٢ (انظر ذو الكملاع) (J)لحمعث (كبير اقدان) : ۸۸

يحضب ويازل بين : ١٣٠ – ١٣٤ معد كرب بن نشأ كرب بن فضحم: ٨٩ نشأ كرب بهامن بن ذمر على ذرح (ملك سأ): ٨٣ نواس ( أنظر ذو ) : ١٥٦ وما بعدها نوفم بن همدان : ۱۲۹۰ (A) هصبح : انظر دو همن (ك ٢٠) : ١٣٤ هعن اسأر بن لحممت : ١٥٦ همدان : أنظر دو هود (بنی) ، قبر :۳۰ هوف عثت اصحح (الغيماني) : ١٢٨ هوف عم مخطرن: ۸۸ ( ) وتريأمن ( ملك سبأ وريدان ) بن الشرح يحضب (ملك سبأ وريدان):

3A gal sacal ورو إل (حاكم قتباني) : ٣٤ ورو إل غيلان (ملك قتباني) : ٣٥٠ وفيم أحبر بن حبب وهمنن وثارن ذعمد وسارين وخولم اقول شعبن صروح وخولن خضلم وهينن : ١٤٧ وقيم اذرح : ١١١ وما بعدها وقه إن يشم ( ملك ممين) : ٢٩

معد كرب بن اليفع : • ٤ معد كرب يعفر :١٥٤٠ ملك حليك ( ملكة حضرموت ) : -١٠٦ وما بعدها ملكة سبأ (في الكتب المقدسة) :00 ملككرب بن ثارار يهنعم (ملك سبأ ودُو ريدان وحضرموت ويمنت ) : ١٤٧ ، ١٤٧ وما يعدها ملككرب يهأمن وابنه ابكرب اسعد وذرأ امر ايمن : ١٥٠ المنذر: ١٦٢ مهدم (أنظر ذو ) : ۱۹۲ (0) ناشر النعم : ١٣٨ نبط على ( ملك كمنهو ) : ٦٦ نبط عم بن شهر هلال (وابنه مرثد): النجاشي (نجشين): ١١٥ وما بعدها

نبطم ملك قطبان : ٩٤ نشأ كرب وثوبان بني جرت (قيلان): 9A eal sacal نشأ كرب وبنهــو وهب اوام بني ذي ذمحلم : ٨٩ نشأ كرب يامن يهـــرجب بن الشرح | وهب إل بن معهر : ٩٤٠

يدع إلى بن ربشمس (ملك حضر موت): 94.21 يدع إل بين، مكرب سبأ (ف ٢٨٥٠): یدع اب ذبیان بن شهر ( مکرب قتباني ) ۲۳،۳۶ يدع اب غيالان ملك حضر موت : 114 . 1 . 4 يدع اب غيلان بن يدع إل ( ملك حضرموت ) ٤٠ يدع اب يجل (قتبان) ٢٢٠٠ يدم يــــدرم واخيهو سعــد عثتر بني سخيمم اقـــول شعـبن سمعي ثلثن ذهجرم: ۱۲۱ يذمر ملك (ملك هرم): ٦٦ يرعد بن ساران : ٩٦ يرم اعن (يارم / يريم) الهمداني (قيل): ٨٦ وما بعدها ٤ ٩٧ ١٠ ١ وما بعدها يزيد بن كبشة : ١٦٠ وما بعدها يشرحتيل (ف ٢٩٩٩) :٣٠٠ يصدق إل فرعم بن شرح عث ( ملك اوسان ): ۲۲ يعمر اشوع : ١٤٠ يفرع: انظر ربم اريم

وهب إلى يحز (ملك سبأ) : ٧٨ وهب اوام (كبير الاعراب) ٢٤٠٣ وهب اوام ياذف وأخوه يدرم وابناؤه عمثت ازأد وابنكرب اسعد وسخيم يزأن بنو سخيم : ١٣٢ وهرز : ١٦٤ (ع) وهرز : ١٦٤ والشرح يحضب [] يازل بسين ( اخو الشرح يحضب [] ياسر يهصدق وشيريكه ) : ١٢٠ - ١٣٠ ياسر يهنعم ( [] ) مع ذرأ امر اين : ياسر يهنعم ( [] ) مع ذرأ امر اين : ياسر يهنعم ( [] ) مع ذرأ امر اين :

يثع إل ريام وابنه بتع كرب ملكي معين : ٣١

يثع امر (المكرب السبئي) : ٥٥ يثع امر بين والهنه : ٥٧ يثع امر وتر بن يدع إلى ذرح : ٥٧ يثممر (جام ٥٥٥) : ٧٢

يدع إلى (جام ٥٥٥) : ٧٧ يدع إلى ملك حضرموت :٩٤، ٩٧ وما بمدها ٢٠٢٠ وما بمدها ١١٣ يهقم بن ذمر علي ذرح : ٩٣ يهمن يغنم : ٨٨ يهمن . . . م : ٨٨ يوسف اسأر يثار : ١٥٤ وما بعدها یکرب ملک (جام ۵۵۵) : ۷۲ یکسوم : ۱۹۲ یکسوم : انظر ابو یکسوم یهودا یکف : ۱۵۱

## - ٢ - فهرس الدول والشعوب والقبائل والجماعات

الاسدى: ١٤٢ اسلم (بنی) : ۱٦٠ الاشاعر : ٥٥، وما بعدها ١١٠٤ اشور (اشوريون) : ٥٥ اعراب : ۱۱، ۹۱، ۹۱، ۹۹، ۹۹، ١٤٢، ١٤٢ وما بعدها اعراب ملك سأ (انظر قبائل ايضاً): ١٤٣ وما بعدها اعرابهم طودم وتهامتم : ١٥١ \_ ١٥٩ اغریق: ۸۲ اكسمن (الاكسوميون) : ١١٥ ومسا 124 : 171 : Lase انباط: ٧٤ وما يعدها انوىن (دى) : ۲۲ اهلني : ۱۳۳ اوسان (اوسانيون) : ۲۱، (انظر

الضادر): ۲۶، ۶۸، ۹۵، ۹۵

١٠٥، وما بعدها

(1)اباس : ۱۳۳ ابنو (ذی) ۱۱۱: احباش واحبشن : ۱۰۲، ۱۰۹ ومــا بعدها، ۱۱۶ وما بعدها ، (احزاب حبشت: ۱۵۸،۱۲۸، (۱۳۱) ۱۰۸۰ وما بعدها احضور (احضرن) :۹٥، ۱۰۳، ۱٤٣ احطين: ٧٢ احلفو (دثنة احلفو): ٦٣ احرن (حبرن): ۱۱۱، ۱۰۸ ارحسون: ١٥٨ ارین (اریان) : ۵۳، ۷۵ ازدجيش الازن (اليزنيون) : ١٥٤ وما بعدهما الاساحر: ١٦٠ الاسماء (اسمأن) : ٨٨، ٩٤، ٩٧ 188: WW

(5) جدلت (جديله): ١٣٣ جدن: ١٥٤ وما يعدها حِرت (بنو): ۸۳، ۸۶، ۹۷، ۱۱۶ وما بعدها جرهائمون: ۲۳،۵۳ جدن : ۱۲۸ (5) حاشد : ۸۹ ، ۹۰۱ وما بعدها حمان : ۲۱ حجر لمد: ١٣٣ حدلم: ٢٠٩ حدلنت: ۱۳۳ حرت: ۱۳۸ ٠٤١: سعرتن حرثو (دثينة) : ٦٣ حرمم: ١٤٤، ١٤٣) ١٤٤ حضارمة (حضرموت):۲۸،۲۷، ۳۹ ٠٥، ١٥، ١٤، ١٤، ١٤، ١٥، ٨٥ وما بعدها حضرموت (المملكة القديمة) :٢٨، ٢٤ PT , 07 , 77 , PT , 0 , 77 \_ . P ) ۱۳۷، ۱۳۱۴ اوما بعدها ۱۳۷، ۱۳۷، وما بعدها 144: 5-حدان: ۱۱

ارسان ( الملكة القديمة ) ٤٠، ٢٢، ٢١ V1- 09 . 01 اوسان (القسلة) اومم (قبيلة) : ١٣٣ ايدعن : ١٣٣ باذان : ١٦٤ 122 : Jal بتم: ٨٧ وما بعدها ، ٧٧ بحرم: ١١٠ ىدش (بنو) البطالمة : ۲۷ ، ۷۳ وما بعدها بكىل: ٨٤ رما بعدها ، ٩٦ بنی دی ریدان : ۱۱ بىزنطە: ١٥٩ (0) تزأد (ينو) تنعم: ۱۴۱ ۱۳۹ تنعمة : ١٩ تنوخ (ارض) : ۱٤٢ (°) ثارم (دثینة ثبر) : ۲۳

حمسير (حميريون) :۲۰،٤١،٣٥،٣١ | الروم / الرومان : ۳۱، ۷۷، ۷۷ ، (الحملة الرومانية :١٦٢،١٤٢،٨١) ريسدان ( بني ذي ) ۸۱،۷۹، ٤١: 91.9. (i) زيد إل : ١٤٣ ، ١٤٤ ( m) ساران : ۸۸، ۲۹ الساميون : ٥١ السينسون: ۲۷، ۳٤٬۲۸، ۳٤، ١٦٤ م، ١٦٤ سبأ (سبأ كهلان) : ١٤٠١١٤٦، قبيلة 187: 1 ساً (الملكة القديمة) : ٢٢، ٢٦، ٢٨ 178 .01 .77 . 40 . 47 . 4. سبسم (سنيس) : ۱۳۳ سحر (بنو ذی) :۱۳۱، ۱۳۲ سخم : ٩٦ (بنو سخم ) : ١٣٢ سممى (ثلثن ذحشد) : ٨٦ وما بمدها سممي ثلث همدان : ۹۲ سيمي ثلثن ذهبحرم: ١٢١ سميرم: ۸۹ سمورم يهولد: ١١٤ وما بعدها 121: Ulain سوهرن :۱۱۱

175 . A. . VE . 75 (<del>'</del> ) خولان (خولانيون) : ١٠٣، ٢٧، ٢٤ ١١٠ وما بعدها خولان حضلم: ١١٠ خولان الددان : ١٤١ خولان جددم (العالمة) : ١٠٩، ١٠٩ 147 خولان (جددتم) : ١٤٩ خبوان : ۱۳۹ (3) دالان (بني): انظر بلد دوأت: ۱۳۲ - ۱۳۲ ، ۱۳۸ (3) ذبچان (ذي قشرم) : ٥٩ ذرانح (بنی) : ۹۹ دمری: ۹۶ ذيب (ذيبه) : ٦١ (c) ردمان: ۱۰۵،۲۱،۴٤؛ ۱۰۵،۵۰۱، ما 174 ( lasar رسم: ۱۳٤ رضحتن من حرث: ۱۳۳ الركب: ١٥٥

( ¿ ) غدرم (عامد): ۱۳۳ غمان (دی): ۹۲ غیانی : ۲۲، ۹۷، ۱۲۸ ( e) فرثمون: ٢٦ فرس (فسارس) : ۱۲، ۱۲ (غزو فارس) :۱۹۲۱، ۲۹ ۱۹۳۱ وما بعدها فرسان . ١٥٥ فيشن (فيشان) : ۹٤ ، ٩٧ فىنىقبون: ٧٣ (ق) قدائل ملك سنا : ٨١ قتبان (الملكة القدعة): ٢٤، ٢٨، ٢٩ ۸۲، ۹۰، ۹۰، ۱۰۲، ۵۰ اوما بعدها قتباندون (قتبان) : ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۱٥ 92 . 72 قحطانسون: ٥٢ قشم : ١٢٩ (4) کاهل (کیال) : ۱۳۳ کبسي (بنو) : ۹۱ کحد : ۲۴

سهرت: ۱۱۰ وما بعدها (ذی سهره): ۱۲۸ ۱۲۸ (سپرتبون) : ۱۲۸ سيبان (سيباندون) : ١٤٥ (ش) شداد: ۱۲۵ شرجب: ٥٩ ( on ) صحر: ۱۳۸ الصدف : ١٤٥ وما بعدها صرواح (القبيلة): ١٣٩ الصومال: ١٤٨ ( oiu ) ضدحن (ضدحان) : ۱۳۹ ضمران (آل) : ۲۹ ( is) ظران: ۲۷ (8) عثكلان (بنو) : ۸۸ العرب ('عربن) : ٢٦ ، ١١٢ عك: ١٢٨ ، ١٢٨ عم : انظر ولد عودم: انظر ولد عوهم (عوهب): ٦٧

كحد (دُسوطم) : ٥٩، ٦٣ ميسرم (دئينة ميسرم): ٦٣ کحد (دحضنم) : ٦٤ میونیون : ۲۸ الكلاع (كلعن) : ١٥٧ (0) کنده (کده) ۱۱۰۰ ، وما بعدها ۱۲۲۰ نبط (انباط) ٤٤٠ وما بعده وما بعدها ۱٤۲۴ وما بعدها ۱۵۶۴ نزار: ۱٤۲ (4) نشد إل (عشيره) : ١٤١ محلتم (بني ذي) : ۸۹ نصاری : ۱۵۲ وما بعدها عيلم: ٨٨ غران (بیت) : ۲۹ مدحج: ١٥٤ ١ ١٥٢ (4) مراد : ۲۲ وانظر بلاد : ۱۵٤ هدان :۲۰، ۸۲ وما بعدها ۱۱٤٠ مرثد (مراثد) : ۱۱٤،۸۶ وما بعدها ۲ ۱۵۱ مصريون : ۲۷ هنأ (بنو) : ۳۱ مضحيم (مضحي) (۲٤) ۳٤ ، ۲۱ ، ۹۶ هنود :۳۰۶ ٥٠١٠ وما بعدها ، ١٢٣ 1 £ 4 : Jan (0) معفريون: ۱۱۷ ولد المافر يعفر: ٦٠ معين (الملكة القدية): ٢٥، ٢٤ ، ولد اللة : ١٦ (انظر خربة معين ايضاً)، ٣٦، ٤٠ ولدعم: ٢٣، ٢٤، ٢٧، ١٢٥، ١٢٩ 171 617 ولد غودم : ٦٣ وما بعدها معىنون: ۲۲ - ۲۲ ، ۱۶ (ي) مفرب حاشد: ۱۱۱ مقرام: ١٢٥ ميأنف: ٧٢، ١٢٤ بارن : ۲۷ المهرة (المحافظة السادسة): ٥٤ يحبر اسد: ۱۱۰ مىدىون: ٧٧ يرسم ذي سمعي ثلث ذهجر : ١٣٢

ا يېنعل : ۹۶۰

١٧٤ : ١٢٤

یون ( بنو یونم ) : ۱۱۰

يونان : ۱۸، ۲۶

يزأن (يزنيون) : ١٦٠

يعفر: ٦٠

يارن ( ذي يارن ) عقبة : ١٧٤

اليمنيون : ٧٣ ، ٧٣

اشور: ۱۸ الأشول (بيت) ١٥٠١ اظور ( مدينة ) : ١٢٤ افريقتنا : ١١٦ افريقنا ، شرق : انظر شرق افريقنا اکسوم: ۱۲٤ الن: انظر عر امرم : ٥٩، ٢٧ امير: انظر امرم ٢٢٤: ١٢٤ انف (عين): ٦٠ انفم : ٦١ انوين ( ذي ) موضع تخل : ۲۷ اوام ( معبد الله ): انظر محسرم بلقس ۲۲۶ اوينه: انظر اللبنا اوربا: ۷۳ اوسيرون : ۳۲ اوكليس: انظر بريم

(1) ابین :۷۲،۵۸ وما بعدها اتوت : انظر جبل اثخ: ٦٣ اثرولا: انظر مثل اثيوبيا : ٥٣ احدقم ( سهل ذي ): ١٢٦ احور: ۲۰ ادوليس اذنه : انظر وادى الراك: ١٤٣ ارض الاسد مجزت مونهن في عال: ١١٠ اروی ( مدینة ) : ٥٩ الساحل الاوساني : ٢٢ اساي: انظر عر اسبيل: انظر جبل اسكا ( نشقى ؟ ) : ٧٥ اسکندریه: ۸۱،۷۳ اسیا : ۷۳

او مالا ؛ انظر عمان اومم. (اوام ؟) : ۱۳۳ اهلن : انظر عر ايضمم :-١٢٤ 10-: 5-31 ( **( (** باب المندب: أنظر المندب مايل: ۱۸ ، ۲۶ البار : انظر وادي باسن (بوسان) : ١٠٢٤ النحر: ١٠٥، ١٠٩، ١١٤ ١٤٧، البحر الابيض: ٤٦، ٧٧ ما بمده، ٨٢ البحر الاحر: ٧٥٤٢٥، ٥٩٤٧٤٠٥ MALAY المحر العربي : ٢٤، ٥٨، ٦٨ البر الافريقي: ٥٦ براقش (انظر فرن ویثل) : ۲۸، ۲۸ 41. 44 برط: انظر جبل بلاد المرب: ۲۲،۳۰، ۷۳،۷۴،۷۴۰ بلاد ما بين النهرين : (الرافدين) : ٣٧ بلاد مراد : ۳٤ بوسان: انظر باسن بىت قران: ٢٩ بسحان : انظر وادى (=) تان

تېنى . ۲۴، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۳ تدحن: انظر وادي ترزنن : ۱۲۳ ترعت: ٩٠ 120 (24 : 25) تعرمن: (مدينة) ١٧٤ تفض (ابين ؟) : ٦٢ تنم: '۸۲ ، ۲۹ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۹۵ تندحه (تندحن): انظر وادي تهمتم (تهامه) :١٥١ ، وما بعدها ، ١٥٤ (0) ثبرم: انظر دات ثبرم عَال (ذي) : ١١٠ (2) جبا (في المعافر) : ٢٠ جيل: جىل اتوت: ١٢٩ جبل برط: ٢٥ جيل ذخر : ٢٠ جبل سليام: ٢٥ . جل الشمف : ٢٥ جبل صبر ۲۰۳ جمل اللود: ٢٥ جبل هنزم: ۱۵۱ جبل يام : ٢٥ جراف : ۹۷ جردان: انظر وادي

خريضة : ٤٥ ، ٨٤ حصن الغراب: ١٥٨ حضنم: ١٤ حلمان : ١٦٣٠ حلظوم : ٩٤ حمرت (موضع ماء بالجوف) : ٦٥ حمن (حمان) : ۲۱ حنان (حنن): ۹۸،۹٥ وما بعدها حنون : ٩٤ حمقن قنا (المناء قنا) : ١٠٧ الحمة (بشر) : ١٥٤ (さ) الخارد: انظر وادي خبش مسل : انظر وادى خربة براقش: ٢٦ الخربة السضاء : ٢٦ الخربة السوداء: ٢٦ خربة معين : ٢٥ خرصم (عيون):١٤٣ الخريمة (بالقرب من العلا) : ٣٠ خزفن (ذی) : ۱٤٠٠ خصاصتن (الخصاصة): ۱۲۲ خلب: انظر وادي الخليج العربي: ٧٣ خر: ١٥١ خيس مشيط : ۱۳۳ خور روری : ۲۷، ۶۹

الجزيرة (العربية) ، وسط شمال : | حريب : انظر وادي 13,1.1,101 144: DA. جهران :۷۲، ۱۲۵ جو (؟): ٣١ جوعل (مدينة): ٥٠ الجوف :۲۹، ۲۷، ۲۹ (جوف همدان): 14. 17. 11. 0V. 07. £1. 47. T1 147 الجول(الشالي / الجنوبي) : ٤٣ الجنزة: ۲۷، ۲۲، ۲۳، ۷۷ (5) حام (مسيل) : انظر وادي حبان : انظر وادي حيشت : انظر انضا اكسمن ، ٨٢ (الحبشة):۲۰۲، ۱۰۲ وما بعدها، ١٤٧ وما بعدها ، ١٥٧ الححاز: ١٤٨ ، ١٤٨ حجر : انظر وادي الحجرية : ٦٠ الحدا : ١٧٤ ١٤٥ : سعدب الحديدة: ١٢٨ حدت ذات ملك وقه : ٦٦ حرمتم (حقل) : ۱۲۹ مرور (سهل ذي) : ۱۲۵ حريب (قصر): ٣٥

الربع الحالي : ٢٥ يولان رانظر مخلاف) : ٨٤ رتمم : ۲۳ (0) رجزجن ( عقبة ذي ) : ۱۳۹ هاير (الداير) : ۳۱، ۵۷ رجمت: ۲۷ دثيثة : ٦٠ وما بمدها رحبم ( في خولان ) : ١٣٣ الله دان (انظر العلا ايضاً . ٢٧ الرحبه (صنعاء): ۸۹، ۱۰۵ درجعن درجن (سهل ذي) ۱۲۵،۱۲٤، رخمه : انظر وادي دفأ ؛ انظر وادي رداع : ١٢٩ دقي محاري : ١٤٨ ردمان ( ارض ) : ۱۰۵، ۱۰۵ دلت : انظر دياوس رشای : ۲۱ دلل (مدينة) : ١٢٤ رصابه : ۱۲۵ دمون (محوار تریم) : ١٤٥ رطفه : ١٤٥ دواسر: انظر وادي رعين دهنو: انظر واهي رملة السمتين : ٢٤ دهس ( دهاس ) ۳٤٠ ( دهسم): ٥٩ رونان : ۲۷ دملك ( جزرة ) : ١٢٨ ريام : ٩٠ دورم ( مدينة بالجوف ) : ٦٥ ريدان ( القصر ) : ١٢٥ ، ١٤٩ دياوس ( دلث ) : ۲۸ ريده: ۱۲۹ ريان (البيت) : ١٣٢ (3) دَّات ثابرم ( دثينة ) : ٦٣ (3) دات غيل ( انظر غيل ) ١٠٢، ١٤، زبید : ۱۱۲ ١٠٤ وما بعدها زختم ( مدينة ) : ١٢٦ فكفان : ٢٠٠ زنوبما : انظر كوريا موريا ذخر: انظر جيل فملر: ١٢٤، ١٢٥ (m) (,) سانان : ٤٩ رأس (بنت): ١٢٥ سادم ( مدينة ) : ٥٩ ساکلین ( ساکل ) : ۱۹۸ ۱۹۸ رأس فرتك ؛ ٥٤

السوداء ( خربة ) ٢٦٠ ؛ انظر نشن ايضا سوريا: ٢١ سوطم : ١٤ سوم : ۱۲۸ السوم ( بوادي حضرموت ) : ١٤٥ سیاجورس ، رأس ( انظر رأس فرتك) : ٥٤ سيئون : ١٤٥ (m) شاكر (بلد) :٣٦٠ شامت: ١٠٥، ١٣٧ (بيت ذي الشامه ۱۲۸،۱۲٤ وما بعدما شیام ( اقیان ) شبام ( حضرموت ) ؛ ١٤٥ شيم / شيام ( الجوف ) : ٦٥ شبوه : ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۵ ، ۵۰ ۱۰۱ وما يعدها ٤٠٤ وما يعدها

وما بعدها ، ۱۶ وما بعدها شرجب : ۹۹ الشرحه : انظر وادي شرون : ۷۲ الشغبه ( مسيل ) : انظر وادي الشغف : انظر جبل الشغف : انظر جبل شقير ( قصر ) : ۱۶ ، ۱۰۷ وما بعده شمر ( سوق ) : ۳۷ ، ۹۵ ، ۹۵ ، ۹۵ ، ۹۵ ، ۹۵ ، ۹۵ ،

السيمتين : انظر رملة السيمتين سبل: ٦٦ سبوتا: انظر شوه سد مارب: انظر المرم السر: انظر وادي سردد : انظر وادی سرم: ۲۱ السرو: ٦٠٠ سرو حمار سرو مدحج ۲۳، ۲۲ ، ۲۲ سسلتن: انظر المندب السعيدة ، العربية : ١٥ سفلن : ١٤٥ سقطره: ٢٤ سلاله ( انظر صلاله ) : ٧٤ سلبام : انظر جيل سلحن (قصر سلحين): ٩٢،٨٣، وما بعدها ، ٤٠١، ١٢٧، ١٣٩، ١٤٨ ساوقىون : ۲۷ سمهرم (سمهورم): مدينة قديهــة لظفار ٨٤، ٤٩ سنحان: ۱۲٤ سنفرم (بیت دی ): ۱۲۵ سهام: انظر وادي سپرت (سپرتم) :۱۲۳، ۱۳۸ ومسا لعدها السهرة ( سهرتن ) : ١٣٣

MY: 19m

بعدها ۱۲۸، ۱۳۵، ۱۲۸، وما بعدها (om) ظلم (مدينة): ٥٩، ١٢٥ صبر: انظر جبل (e)صحل: ۲۲ صرواح (العاصمة الاولى لسبأ) : ٣٢ ، عددان: ٦٣ العبر: ۲۹، ۱۶۳، ۲۹، ۱۲۰ 00, 10, 40 عيرت : ٢٤ 121:000 عتود: انظر وادى صلاله: انظر سلاله. عثى وعثيه (عثى وعثين) : ١٧٤ صلم (موضع ماء الجوف) : ٦٥ المحلانية ضنعاء : ۱۱۲،۹۷،۱۲۹، ۹۲، ۱۱۱، وما عدن : ١٤٤ : عدن يعدها ١٣٣٠ ، وما بعدها ١٣٣٠ العر: صوارن: ١٤٥ وما بعدها العر (عند مارب): ١٩١ صوم (دی) : موضع نخل : ۲۲ العر (حصن) الصومال (والساحل الصومالي) : ٥٤ غر أسأى: ١٢٩ صير (مصنعة صير) : ٥٩٠ عر إلن : ١١٧ ( منس ) عر اهلن ٥٦٠ عر ضاف : ۱۲٤ عر عسمت : ٥٩ ضدحن : ١٣٩ عركلم: ١٤٥ ضفو: انظر ضاف عر ماویه : ۱۵۸ ضمد انظر وادى عرصتم: ١٢٥ عراد: ۲٦ (L) المرم ( سد مارب ) : ۱۵۷ ، ۱۶۹ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ طودم: ۱۵۱ وما بعدها (ظ) عرمة : انظر وادي ظير (مدينة): ٥٩ عروشتن : انظر لمروش ظرين (مدينة): ١٢٧ عسست: انظر عر ظفار (مقاطعة) :۱٥٨،٥،،٤٦،٤٦٠ عسير: ١٤٢، ١٤٨ ظفار (عاصمة حمير):۸۲،۷٤،٤۲ وما العطف : انظر وادي.

قرنو (قرتاء) : ۲۸، ۳۱ القريتين (قريتهن) : ١٣٩ قرىس: ١٢٥ قرنتين : ١٢٩ قریه (وقریة ذات کهلم) : ۱۹۰ ومسا قسم (بوادي حضرموت) ؛ ١٤٥ قسم (قشم) :۱۰۹، ۱۲۶ قشاقش ، كسر قشاقش (انظر وادي قطو (قطو وصف؟) : ١٤٢ القليس (قلسن) . كنيسة : ١٥٥ وما بعدها قنا: ۱ ؛ ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۱ وما بعدها ، ۱۳۷ قوم (مدينة بالجوف) : ٦٥ (3) كدار (حصن) ١٦٠٠ وما بعدها کر دت ۲۸ الكسر : انظر وادي كليم: انظر عر كمنا (انظر كمنهو): ٢٦ Y1: 3:5 الكتايدو كوليتاي : ١٤٨ كنده (مملكة): ١١٢ كنن : انظر جبل كوريا موريا (جزر) : ٤٦ كوك: ١٤٢

عقبة مبلقة : ٣٥ عقران (مدينة) : ١٤٦ عقنتن: ۲۲ عکوتان: ۱۳۸ الملا (انظر الددان) : ۲۷، ۲۷ على (بير) ٤٧ ، ٤٥ : ناع عمد : انظر وادي عمر ان: ۲۹ عين (الجوف) . انظر وادي (غ) الغراب (حصن) : ۱۵۷ غدان (قصر) وغندن : ۱۲۷ (۱۰۲ غيلم (ذات): انظر ذات غيل غمان (بیت ذی) : ۹۲ ( e) فارس (والساحل الفارسي): ٤٥ الفاو (قرية) :١١١٠ فدم (مدينة بالجوف) : ٥٥ فرتك (رأس) : ٥٤ فلسطين : ۲۷ ، ۲۶ الفلقة : انظر وادي فان : ١٦٠ (ق) قارب : ۱۲۵ قبر هود: ٣٤ قانز وعد: ۱۱۷

(1)

لایکه کومه : ۲۵، ۱٤۸

لبنه (لبنت) : ٦٤

لجأتم (لجيه): ٦١

لحنج (لحجم) : ٦٠ ؛ (مقمن ذلحجم) :

111

لمروش (لاعروش) : ١٢٩

اللوذ : انظر جبل

ليه : انظر وادي

(0)

مارب :۲۸، ۲۹، ۲۸، ۵۳، ۲۳، ۳۲، ۱۳۹

149

مارسابا: انظر مارب

ماريابا : ٧٥

ماسل الجمع : ١٥١

ماویه : انظر عر

مبلقه: انظر عقبة مبلقة

مثوب : ۱۲۶

عدحة: ١٠٩

مجزت مونهن : ١١٠

محرم بلقيس (عارب) :٥٤، ٧٦، ٨١

147 . 1.4

محرم ذي يغرو : ۱۰۰، ۱٤٥

المخا (مخون) : ٥٦، ١٥٥١٤٧

مخلاف خولان: ٢٥

غلاف ذبحان : ۲۰

مخلاف المعافر: ٦٠

مدب: انظر مندب

مذاب (بالجوف) : انظر وادي

مذاب (بوادي عمد قرب حريضة):

24.55

مذحج : انظر سرو مذحج

مذي : ۲۷

مراد (بلاد) . ۳٤

سرباط (قرية بظفار) : ٧٧

المرتفعات الجنوبية الغربية : ٧٤

مرتفعات سبأ الفربية : ٩٧

مرحضن: ١٢٤

مرخه : انظر وادي

مريمة : ١٤٥

مسقمم (ذي) : ۲۲

مسور (قصر ملك اوسان) : ٦١ وما بعدها

مسوره.

المسيلة: انظر وادي

المشرق: ١٦٠

مشرقة قشمم : ١٧٤

المشرقية (مشرقيتن): ٩٥

١٤٥: مشطه : ١٤٥

مشنقة

مصر : ۲۷، ۲۲، ۲۵، ۷۵، ۷۷، ۷۷

انط: ١٦٠ نىعت: ١٣٩ نجد محرین: ۱۱۲ نجرا (مناه): ٧٥ نجرات: ۷٥، ٦٧، ٥٨، ٣١، ٢٩، ٢٧ TV. . 11 . YY1 . XY1 . TY1 ٢٤٢، ١٤٥، ١٥٤ وما يعدما الذخلة الحيراء: ١٧٤ نسم: ۲۱ نشتى: ٢٦ ؛ (انظر البيضاء ايضاً) ؟ ۱۳۱ م ، ۲۰ ، ۷۲ ، ۷۵ ، ۲۵ ، ۹ ، ۹ اوسا 184 (1. , 40, 09, 416 | ): أنشن : (انظر السوداء ايضماً) ٢٦ ٢ 1016 paraiport overhed A the نعض : ١١٤ وما يعدها ، ١٢٤ نمين (= نعمان ؛ ۲۳ نقيتم (مدينة): ٥٩ غران (بیت) : ۲۶ (a) هجر بن حميد : ٣٥ هجر الناب ؛ ٢٣ هجر کجلان :۳۳، ۳۵ هران (مدينة) : ١٢٥ هرم : ۲۹، ۲۳ مكر (مدينة مها قصر) : ١٣٠

المصنعة (شال غرب ذمار): ١٤٦ المافر :٤١، ٥٩-٧٢، ٨٢ مماهر: ١١٨ وما يعدها ١٢٤ : ١٢٤ المشار المقر ذي الشرحة: ١١٢ معين (مدينة) : ۲۸ (قرنو) مفرین : ۱۳٤ مفرب حاسد المفلق الاسر: ٧٢ مفجرتن(المفجرة) : ١٤٣، ١٠٦ مقلدن (ذي) : ۲۲ مكدح ملك حضرموت (مرى 1.4 المنبج: انظر وادي المندب (باب) :۱۵۵،۱۲،۳٤ ا منكث : ١٤١ منوب (منوبم) : ۹۵ مهامر (مهامرم) : ٥٩، ٦٧ ميأنف: ١٢٤ موزا (موزع / موشع) : ۸۲ موشا (مناء) : ٤٦ ميفع: انظر وادي ( i) الناب: انظر هجر الناب

وادی سردد: ۱۲۸ الهلال الخصيب: ٢٤٠ الهند : (مواني، هندية : ٤٥، ٧٤، وادي سهام : ۱۲۸، ۱۲۸ وادى الشعبة: ٢٦ وادي صرواح: ٥٥ هنوم : انظر جبل وادي ضمد ۽ ١٣٨ (0) و آدي عثود: ۱٤١ وادى: وادي عرمه ؛ ۲۰، ۵۸، ۹۳ وادى البأر : ١٣٣٠ وادى عمد : 33 وادي بيخان: ۳۷۰۲۳ وادي غــين : ٢٦ وادي تدحن(تندحن) ، تندحة :١٣٣ وادى الفلقة : ٢٦ وادي جردان : ۲۱، ۲۱ وادي الكسر ؛ ١٤٥ وادي حــام: ٢٦ وادى لت : ١٣٩ وادي حجسر: ١٤٠ وادی مذاب: ۲۲، ۲۰ وادی حریب : ۱۳۹ وادى مرخة: ٢٣ ، ٢١ وما بعدها وادي حضرموت: ٤١، ٤٤ وادى المسلة : ٤٣ وما بعدها ، ١٤٤ وادى المنبح : ٢٦ وادي الخارد: ۲۹، ۲۹ وادي ميقع : ۲۰ ، ۲۳ وادي خبش: ٢٦ و ادى يام : ٢٥ وادي خلب : ۱۳ وسم : ۲۱ وادى درجعين : ١٢٤ وعر: انظر وادي وادى دفأ : ١٤٢ وعلان (مدينة) : ٩٤ وادى دهر: ١٤٣ - ١٤٤ (ي) وادى الدواسر :١١٠، ١١١ يابسة (من البحر والبابسة): ١١٠، ١١٥ وادي دي وعر: ١١١ ياقع : ٤١ ، ٥٥ وادي رخيه : ۱٤۴، ۱٤٤ ایام : انظر جبل وادي السر: ١٤٦ علا صحل: ۷۷ الیمن:۲۲، ۲۹، ۲۹، ۲۵، ۶۵، ۲۵، ۱۹ ۲۵، ۳۵، ۲۷، ۳۱، ۱۹۸ عنت: ۲۱، ۱۳۵، ۱۳۷ وما بعدها یونان (جزر): ۲۸ یفسع: ۱۶۸ یهشسر: ۱۲۵ يتحم : ٦٤ يثل : ٢٦ (انظر خربة براقش ايضاً)، ٢٨ ، ٣١ ، ٣٥ ، ٥٧ ، ٧٦ ، ٩٩ وما بعدها يسرن : ٦٨ يفرو : انظر محرم ذي يفرو يكلأ : ٢٧٤ ، ١٢٩

یلاي : ۲۳

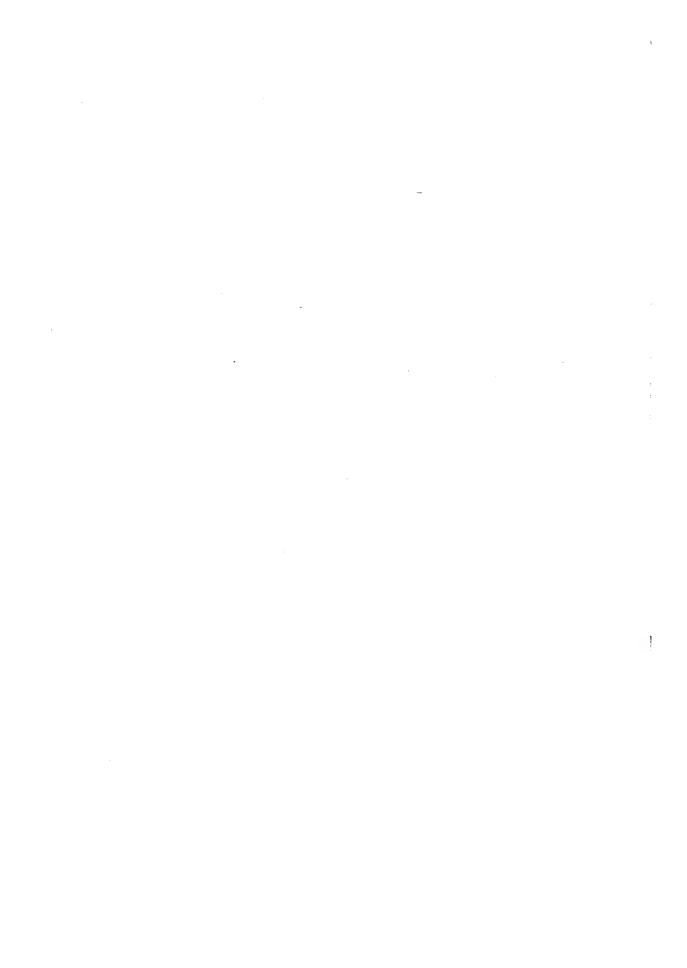

## الفهرييس

| ٥   | المحتويات                                        |
|-----|--------------------------------------------------|
| ٧   | يمد إذنك                                         |
| 10  | نقديم                                            |
| ١٧  | قهيد                                             |
|     | القسم الاول                                      |
|     | في المهالك اليمنية القديمة                       |
| *1  | ۱ — اوسان                                        |
| 40  | ۲ – ممین                                         |
| **  | ٣ — قتبان                                        |
| 44  | ٤ — حضرموت                                       |
| 01  | ه – سبا                                          |
| ٧٩  | ٦ — سيأ وذو وبدان                                |
| 141 | <ul> <li>ب سبأ وذر ربدائ وحضرموت وپشت</li> </ul> |
|     | القسم ألتاني                                     |
|     | في بعض جوانب الخضارة اليمنية القديمة             |
| 170 | ١ – اليمن واكسوم                                 |
| **1 |                                                  |

| 171   | ٢ – البخور والطرق التجارية                 |
|-------|--------------------------------------------|
| 110   | ٣ ــ طرق الري القديمة                      |
| 191   | ع – المسند                                 |
| 7.1   | ه - ديانة اليمن قبل الاسلام                |
|       | الهوامش والمراجع                           |
| Y . 9 | الهوامش                                    |
| 140   | المراجع                                    |
|       | فهارس للقسم الأول :                        |
|       | ( في المالك اليمنية القديمة )              |
| 727   | ١ - فهرس الاعلام                           |
| 707   | ٢ ــ فهرس الدول والشعوب والة ائل والجماعات |
| 709   | ٣ _ فيرس الأماكن                           |

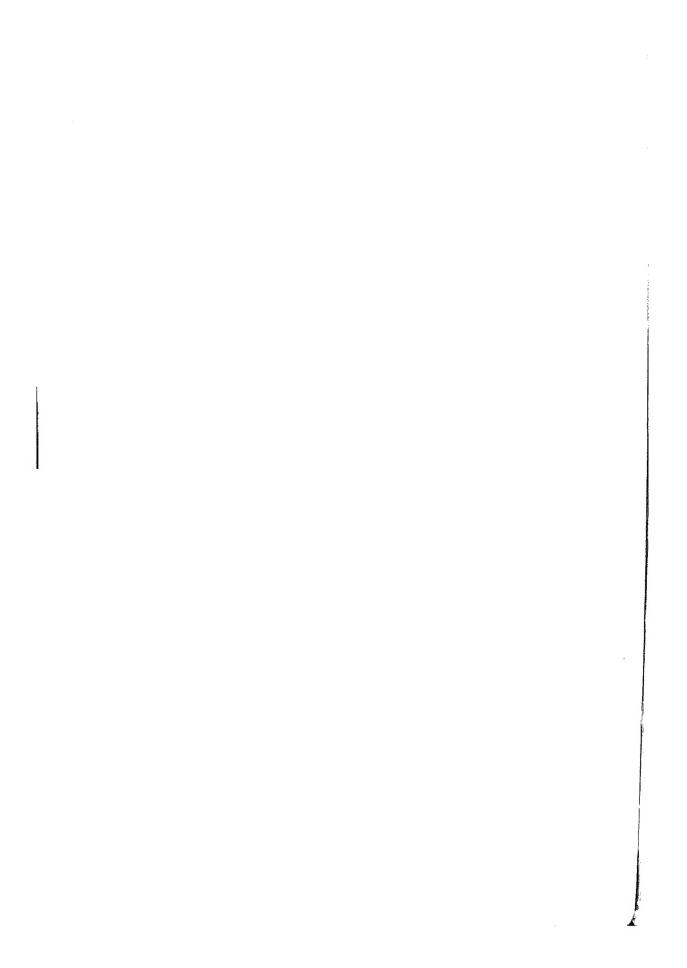

الهوسية العربية الحربية الحرابية المسابة المسابق المس

(18900)